# 

تأليف كَمَا لَيْرَالْمِي الْمُحِمَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ ا

الرابر خنية

ح دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ١٤٣١ ه فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الحمد، محمد إبراهيم التمثل بالشعر: ذيل أبيات الاستشهاد ./ محمد بن إبراهيم الحمد الرياض، ١٤٣١ه ص؛ سم ردمك: ١-٣٥٣-٠٠-٣٠٢-٩٧٨

> رقم الإيداع: ١٤٣٢/١٠٠١٦ ردمك: ٠-٦٤٨٣-٠٠-٣٠٣

ديوي ۲۳۹،۹

1281/1..17

الطبعة الأولى
دارابن خزيمة
دارابن خزيمة
للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز
شارع الإحساء، غرب حديقة الحيوان
هاتف: ٢٧٦٠٧٨ / ٢٧٣٩٩٢٧٤

حقوق الطبع محفوظة

#### المقدمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلـه وصحبه ومن والاه.

أما بعد فإن التمثُّل بالشعر، والاستشهاد به مَهْيَعٌ مسلوك، وطريقةٌ مألوفة يأخذ بها أكابرُ الناس، وأفاضلُهم قديهاً وحديثاً، وذلك إذا عَرَضَ لهم عارض، أو مَرَّت بهم مناسبةٌ تستدعى ذلك.

ولقد وقفت في هذا الشأن على كتاب (أبيات الاستشهاد) للإمام أحمد بن فارس اللغوى ت٣٩٥هـ على الله المالية المالية

وهذا الكتاب صغيرٌ في حجمه، كبير في مضمونه، فريدٌ في بابه.

وهو يدور حـول الاستشهاد بالـشعر، وذلـك بـذكر الأبيـات التـي تصلح للتمثل بها في مقامات مختلفة.

وقد ساقه ابنُ فـارسٍ في معـرض حَـسَنٍ خَـلابٍ، وأسـلوب أدبي جذاب.

وهذا الكتاب مخطوطةٌ نادرة عثر عليها العلامة المحقق الأستاذ عبدالسلام هارون عظيلته وجعلها ضمن كتابه (نـوادر المخطوطـات) الذي يقع في جزأين؛ حيث جاءت ضمن المجموعة الثانية من الجـزء الأول من ص ١٥١-١٧٧. وهي -كما يقول الأستاذ عبد السلام - نسخة فذة في العالم مُوْدَعَـةٌ في الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ٤٤٥ أدب.

وموضوع الكتاب - كما مر - ذِكْرُ الأبيات التي تصلح للتمثُّل بها في مضارب مختلفة، أو هو الأمثال الشعرية مع ذكر مضاربها؛ بحيث إذا عَرَضَ للإنسان عارض، أو مَرَّ به أمر من الأمور، أو موقف من المواقف استشهد عليه بشيء من الشعر الذي يناسب ذلك المقام.

وقد ساقه ابن فارس مساق الرواية -كما يقول - «عن رجل من حملة الحجة، ذي رأي سديد، وهمة بعيدة، وضِرْسٍ قاطع٬٬٬قد أَعَدَّ للأمور أقرانها بلسان فصيح، ونهج مليح»٬٬٬

ثم يسترسل ابن فارس على في ذكر كلامه فيقول: «وكان إذا رأى ذا مودة قد حال عما عهده أنشده:

ليس الخليل كما قد كنت تعهده قد بدل الله ذاك الخلل ألوانا وإذا رأى محدثاً عابساً أنشد:

يا عابساً كلم طالعت مجلسه كأن عبسته من ذَرْق حَمَّاء

١ - ضرس قاطع: أي ماض في الأمور، نافذ العزيمة.

٢ - نوادر المخطوطات ١/ ١٥٥.

وهكذا يستمر في إيراد المضارب والمشواهد على هذا النحو إلى نهاية الكتاب.

وقد بلغ عدد المضارب التي أوردها ابنُ فارس مائةً واثنين وثلاثين مضر باً.

أما الأبيات التي استشهد بها فيزيد على ما أورده من مضارب؛ لأنه ربها استشهد على المضرب الواحد بأكثر من شاهد.

وقد بلغ عدد الأبيات التي استشهد بها على مضاربه مائة وثمانية وأربعين بيتاً.

وقد جعلها على لسان رجل -كها مر آنفاً-.

ولا يبعد أن يكون ذلك الرجل هو ابنَ فارس نَفْسَه ؛ لأن هذا الكتاب يحمل نَفَسَ ابن فارس، وذوقه الأدبيَّ الرفيعَ؛ فيكون جَرَّدَ من نَفْسه ذاتاً أخرى؛ لِيَسْلَمَ من مَعَرَّة نسبة ذلك الفضل إلى نفسه مباشرة.

ولكن هذا الزعم يبقى ظَنَاً لا يصل إلى حد اليقين، والأمر في ذلـك سير.

ويبقى -مع ذلك كله- الفضلُ لابن فارس في تأليف هذا الكتاب، وإخراجه بتلك الحُلَّةِ الجميلةِ الرائعة. وهذا نوع من التأليف لطيف، ولم يسبق -فيها أعلم- أَنْ أفرده أحدٌ من أهل العلم أو الأدب قبل ابن فارس.

ولا يعني ذلك أن هذه المادة لا توجد البتة، بل إنها مبثوثة متناثرة في غضون كتب الأدب والتواريخ والسير، غير أن جمعها على نحو ما جاء في كتاب ابن فارس هذا لم يكن معروفاً.

ثم أن المضارب والشواهد التي أوردها ابن فارس تحتوى على تجارب نافعة، ولفتات تربوية بارعة سواء في باب الصداقة، أو تقلب الأحوال، أو تدبير المعيشة، أو في حسن التعامل مع الناس، أو الترغيب في مكارم الأخلاق، أو التحذير من مساوئها، أو نقد بعض الظواهر الاجتهاعية، أو نحو ذلك مما يمكن أن يسمى بالشعر التعليمي، أو التعليم بالشعر، والتربية من خلاله، أو التدرب على تنزيله منازلَه".

ف الاطلاع على مثل هذه المضارب والشواهد هو مما يقوي العارضةَ، ويثبتُ الحجةَ، ويوسِّعُ المداركَ، ويعين على حسنِ

١- ذكرتُ في مقدمة (كتاب أبيات الاستشهاد) طرفاً من أثر الشعر في تغيير الطباع، وإنهاض الهمم، وشيئاً مما جاء في السنة النبوية، والآثار عن السلف الصالح في شأن الشعر، والاستشهاد والتمثل به.

الاستشهاد، وإيقاع الكلام في أحسن مواقعه؛ فذلك مما يحتاج إليه الكاتب، والخطيب، والمتكلم، وغيرهم ممن يروم الترقي بقلمه، ومَنْطقه، وخُلُقِهِ، ومقامه؛ فمن الصف بذلك عَظُم وقارُه في القلوب، وكَبُر قدره في عيون أهل الفضل.

فلهذه الأسباب وغيرها انبعث الرغبةُ إلى العناية بالكتاب المذكور دراسة وشرحاً؛ حيث قمت بدراسة لابن فارس: حياته، وسيرته، وعلومه، وتلاميذه، وآثاره، وشعره، ونظراته في النقد والأدب.

ثم قمت بدراسة لكتاب أبيات الاستشهاد من حيث عنوانُه، وموضوعُه، وعددُ مضاربِه، وأبياتِه، وذكرُ بعضِ الملحوظات العامة عليه، وبيانُ مجملِ ما احتوى عليه من مضارب، وموضوعات شتى.

ثم شرحت مضارب الكتاب، وأبياته شرحاً يتضمن عزو الأبيات إلى قائليها، ويحلل ألفاظها، ويبين مقاصد المؤلف من مضاربه والأبيات التي استشهد بها.

وبعد أن فرغتُ من ذلك خطر ببالي أن أكتب شيئاً على منوال ما كتبه ابن فارس في كتابه هذا؛ لأن هناك مضارب كثيرة، وشواهد أكثر تصلح للاستشهاد في مواطنها على نحو ما ذُكر في كتاب (أبيات الاستشهاد). فرأيت أن أُذَيِّل بها ذلك الكتاب؛ رجاء أن تتسع الفائدة، وتكون في موضع واحد.

وما سأذكره من المضارب والشواهد في هذا الذيل هي مما أَسْتَشْهِدُ به أحياناً، أو أسمع غيري يستشهد به في مناسبات شتى؛ فرغبت في تقييده ههنا، وأن أسير فيه على نهج ابن فارس في كتابه (أبيات الاستشهاد) من جهة إيراد المضارب والشواهد على لسان رجل من الناس؛ فالفكرة فكرة ابن فارس، وهو أبو عُذْرتها، والفضل للمتقدم: وهـو بـسبق حائز تفضيلا مستوجبٌ ثنائي الجميلا

وقد حرصت على ألا أكرر شيئاً من المضارب والشواهد التي أوردها ابن فارس، وإن كان هناك بعض التشابه في أصل المضارب أحياناً.

كما أنني لم أراعِ الترتيبَ الموضوعيَّ للمضارب، وإن كان يأتي أحياناً على شيء من المراعاة.

وبعد ذلك جاء الكتاب متضمناً للدراسة، والشرح، والذيل في مجلد لطيف، وقد حمل المسمى التالى:

(كتاب أبيات الاستشهاد للعلامة أحمد بن فارس اللغوي دراسة وشرح ويليه ذيل أبيات الاستشهاد) وبعد ذلك رغبت في إفراد ذلك الذيل في مؤلف خاص يكون كالدليل للكتاب الأصل؛ فكان هذا الكتاب الذي بين يديك حاملاً المسمى التالي:

# التَّمَثُّلُ بالشعر - ذيل أبيات الاستشهاد -

ولعل لي أسوةً ببعض العلماء اللذين ذيلوا بعض الكتب، كمسنيع الحافظ ابن رجب عَلْفُه الذي ذيّل كتاب (طبقات الحنابلة) لأبي يعلي.

قال ابن رجب عَمَّالَ في مقدمه كتابه الذيل على طبقات الحنابلة: «هذا كتاب جَمَعْتُه، وجعلته ذيلاً على كتاب (طبقات فقهاء أصحاب الإمام أحمد للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلي عَمَّالله ) (۱۰).

فصار كتاب الذيل من أحسن ما كتب في بابه ".

ولما نظم القاضي تاج الدين بن السبكي على سبعة وعشرين لفظاً من الألفاظ المُعَرَّبة في القرآن الكريم في أبيات - ذيَّل عليه الحافظ أبو الفضل ابن حجر على بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً، ثم ذيَّل عليها السيوطي بالباقي، وهو بضع وستون، فتمت أكثر من مائة

١ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/٥.

٢ - قال الشيخ علي الطنطاوي عَلْفُ: «كتاب طبقات الحنابلة كالطاووس أحسن ما فيه ذيله».

لفظة -كما يقول السيوطي بيخلك ـ (١١).

فأسأل الله -عز وجل- أن ينفع بذيل أبيات الاستشهاد كما نفع بأصله؛ إنه سميع قريب، وإلى تلك المضارب والشواهد، والله المستعان وعليه التكلان.

د. محمد بن إبراهيم الحمد

الزلفي: ص.ب: ٤٦٠ ٥/ ١١/ ١٤٣١هـ

جامعة القصيم -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة <u>www.toislam.net</u> alhamad@toislam.net

١ - انظر الإتقان للسيوطي ٢/ ١١٩ .

## التمثل بالشعر ذيل أبيات الاستشهاد

هذه مضارب، وتحت كل مضرب منها شاهد أو أكثر من الشعر، وهي على لسان رجل من الناس، ومما كان يستشهد ويتمثل به أنه: ١ - كان إذا أوصى أحداً بالتَّقوى أنشد:

إذا ما اتقى الله الفتى ثم لم يكن على أهله كلاً فقد كمل الفتى أو أنشد:

وأحكمُ ألباب الرجالِ ذوو التقى وكلُّ امسريٍّ لا يتَقِسي الله أحمـتُ ٢- وإذا قيل له: من السعيد حقاً أنشد:

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقييَّ هنو السعيد ٣- وإذا حثَّ أحداً على مراقبة الله -عز وجل- قال:

وما أبصرت عيناي أجمل من فتى يخساف مقسام الله في الخلسوات ٤ - وإذا رأى ناسكاً مقبلاً على ربه، متلذذاً بعبادته أنشد:

كيف يرجو البقاء إن فسارق المساءَ حوتُسه ٥- وإذا أملى على أُناس، وأراد منهم الإسراع في الكتابة أنشد:

حسد ثنا شسيخنا الكنساني عسن أبسه صاحب الخطابة أسرع أخسا العلسم في ثسلاثٍ في الأكسل والسشرب وفي الكتابة

٦- وإذا أعجبه إنسان شهم أنشد:

وأهوى من الفتيان كل سميذع نجيبٍ كتصدرِ السمهري المقوم خطت تحته العيسُ الفلاة وخالطت به الخيل كُبَّات الخميسِ العرمرم ٧- وإذا قيل له: هل سيذكرك أحدٌ، ويرثيك بعد موتك أنشد:

تسائلني هل في صحابك شاعرٌ إذا متَّ قال الشعر وهو حزينُ فقلت لها: لا همَّ لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون وما الشَّعر بالمغني فتيلاً عن امري يلاقي جسزاء والجسزاء مُهين وإن أحظَ بالرُّ حَمَى في لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجونُ فَخَلِّ فعول في فاعلاتن تُقال في أناسٍ لهم فوق التراب شؤون وإن شئت تأبيني فدعوة ساجدٍ لها بين أحناء المضلوع حنينُ وإذا حث أحداً على طلب العلم قال:

اطلبِ العلم ولا تكسل فها أبعد الخيرَ على أهل الكسل وربها قال:

لا فخر في الدنيا لمن لم يفتخر بالعلم لولا الناب ذل النضيغم 9 - وإذا تذكر أحبته وَهُمْ على البعد أنشد:

عُمْرُه واصطبارُه في انتقاص وَجَدواهُ وَوَجْدُه في ازديادِ في ازديادِ في قرى مِصْرَ جسمُه والأصيحا بُ شاماً والقلبُ في أجيادِ

١٠ - وإذا تذكر مكاناً قضى فيه أياماً جميلة أنشد:

إن الأذكر أياماً بما ولنا في كل إشراق يدوم قرة العين أو أنشد:

فأين ليالينا وأسهارُها التي تبلُّ بها عند الظهاءِ كبودُ ١١ - وإذا قدم شهر رمضان أنشد:

سقياً لشهر البصوم من شهر عندي له ما شاء من شُكْرِ ١٢ – وإذا انقضى شهر رمضان، وأقبل عيد الفطر أنشد:

مضى رمضان محموداً وأوفى علينا الفطر يَقْدُمُهُ السرورُ السرورُ عليه السرورُ عليه السرورُ عليه المسرورُ الله الما عند غيره، وعنده أحسن منه أنشد:

وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيضُ كاللهُمى ١٤ - وإذا رأى إنساناً يرمي إلى أغراض سامية أنشد:

ونفاسة الأشياء في غاياتها فاحمَدْ رماءك إن أصبت نفيسا ٥١ - وإذا قيل له: رُدَّ على إساءة فلان بمثلها أنشد:

ويمنعني من ذاك نفسٌ عزيزةٌ غلاسِعْرُها في السوق يوم كساده وإني لأكسو الحِلَّ حُلَّة سندسٍ إذا ما كساني من ثباب حداده

١٦ - وإذا أشار إلى أحد إشارة خفية، ففهمها أنشد:

فأوماتُ إياءً خَفِياً لِجِستَرِ فَلِلَه عَيْنَا حبتِ أيها فتى فاوماتُ إيها فتى الله عَيْنَا حبتِ أيها فتى الم

وراء مضيق الخوفِ مُتَّ سع الأمن وأولُ مفروح به غاية الحزنِ ألم تَسرَ أن الله ملَّ على يوسفاً خزائنه بعد الخلاص من السجن الم تسرَ أن الله ملَّ على أحد بتركِ استعداء الناسِ، والبعد عن التعرضِ لهم أنشد:

ولم أرَ في الخطوب أشدُّ وقعاً وكيداً من معاداة الرجال ١٩ - وإذا حثَّ على المداراة، وإحسان سياسة الناس، وأخذهم على ظواهرهم أنشد:

وحيِّ جميع النباس تَسْبِ عقولهم تحيتك الأدنى فقد تـذهبُ النَّغـلُ فإن أظهروا بِـشراً فـأظهرْ جَـزاءه وإن ستروا عنك القبيح فـلا تَـسَلُ النغل: الإفساد بين القوم.

٠٢- وإذا رأى إنساناً مخاشناً، قليل المداراة أنشد:

ومن لم يسمانعُ في أمور كثيرة يُنضَرَّسُ بأنيابٍ ويوطأ بمنسم

٢١ - وإذا شاهد قوماً يلومون أناساً، ولما يقوموا مقامهم قال:

أقلسوا علسيهم لا أبسا لأبسيكم من اللوم أو سُدُّوا المكان الذي سدوا

٢٢ - وإذا أراد توصية مُبتليّ ببلية أنشد:

ما ضاق بالمرء أمرٌ فاستعدله عبدادة الله إلا جداءه الفررج ولا أنساخ ببساب الله ذو ألم إلا تزحزح عن الهم والحرج أو قال:

والجاً لسيدك الذي لا تاتلي أبداً بفيض حنانه تتمتع أوليس ما تشكوه بعضَ قضائه فعلام تجزع للقضاء وتهلع ٢٣ - وإذا حدَّثته نفسه بأمر سوء أنشد:

وأقـــول للـــنفس احمليـــ ــني فالـشجاعةُ صـبرُ سـاعةُ ٢٤ - وإذا أثنى على رجل يبتسم وهو في غاية الضيق أنشد:

ولربها ابتسم الكريم من الأذى وفسؤاده مسن حسرٌه يتسأوَّهُ وربها قال:

تمر بك الأبط ال كلمى هزيمة ووجهك وضّاحٌ وثغرك باسمُ أو قال:

متبسمٌ في الخطب تحسب أنه تحت العجاج مُلَثَمَّ بفعاله أو أنشد:

وبيْ كلَّ ما يبكي العيونَ أقلَّه وإن كنت منه دائهاً أتبسم ٢٥ - وإذا أرسل إلى أحد أحبته على البعد كتب:

بَعُذْتَ ونفسي في لقاك تصيد فلم يُغْنِ عنها في الحنان قصيدُ وخَلَفت ما بين الجوانح غصة لها بين أحشاء الضلوع وقودُ

أو قال:

إليك لكنتُ سطراً في الكتباب كتبتُ ولـو قـدرتُ هـوىً وشـوقاً ٢٦ - وإذا تاق إلى صديق غائب عنه أنشد:

بظهر الغيب يتبعه الدعاء على الحالات يحدوها الوفاء

فإن يك عن لقائك غاب وجهي فلم تَغِب بالمودةُ والإخاء ولم يغـب الثنـاءُ عليـك منـي وما زالت تتوق إليك نفسي وريها قال:

شوقاً إليك تفيضُ منه الأدمع وجوى عليك تضيق عنه الأضلع ٧٧ - وإذا خلا المكان من أحبته لسفر، أو نحوه أنشد:

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا أنسسٌ ولم يَسسُمُرْ بمكة سامرُ أو أنشد:

وزوَّدوك اشـــتياقاً أيّـــةً ســـلكوا بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا أو أنشد:

أجيرانناما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور ٢٨ - وإذا رأى شخصاً يُحْسُدُ، ويسىء إلى من يحسن إليه أنشد:

وأظلم أهل الظلم من بـات حاسـداً لمـن بـات في نعمائــه يتقلــب

٢٩ - وإذا توفي عزيز لديه قال:

قد كدت أقضي حسرة لولم أكن متوقعاً لقياك يوم معادي ٣٠- وإذا رأى أحداً يبكى على مصيبة حلَّت به أنشد:

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نَجِيَّ البلابل أو أنشد:

وإن شفائي عسبرةٌ مُهَرَاقَةٌ وهل عند رسم دارس من مُعَوَّلِ ٣١ - وإذا قيل له: إن فلاناً قصد فلاناً ولم يسعفه أنشد:

وإذا قصدتَ لحاجه فاقصد لمعترف بفضلك ٢٣ وإذا رأى أو سمع أن أحداً غضب على أحدٍ؛ لأنه لم يعطِه ما سأله أنشد:

لا تغيضبنَ عيلى امري ليك منانعٌ منا في يديسه واغضب على الطمع الذي است تدعاك تطلب منا لديسه

٣٣- وإذا زار أحبة له، وجلس إليهم، ثم ودعهم، وفي نفسه
 أشواق، ورغبة في المكث عندهم أنشد:

ترودت من ليلى بتكليم ساعة فها زاد إلا ضعف ما بي كلامُها ١٠٠٠

١ - في يوم من الأيام ذهبت بصحبة بعض أهل العلم لزيارة الشيخ العلامة حماد الأنصاري و المدينة و لم يكن يعرف أحداً منا، فجلسنا عنده من بعد العصر حتى أذان المغرب، وكانت جلسة ماتعة رائعة، فلها هممنا بتوديعه قلت له: لقد أثقلنا عليك، وما حالنا إلا كها قال الأول:

تزودت من ليلي بتكليم ساعة فيا زاد إلا ضعف مابي كلامها فطرب عَلَيْ وقال: إذاً نكمل الجلسة بعد المغرب، فجلسنا حتى أذان العشاء.

٣٤- وإذا أمَّل بلقاء مطول عند أحد أحبته، ولم يتيسر له إلا لقاءٌ خاطف أنشد:

وقنعت باللقيا وأول نظرة إن القليل من المحبِّ كثير ٣٥- وإذا تغرب، ونزل ضيفاً على أناس، وأقام بينهم مدة، ورأى من إكرامهم، وحفاوتهم الشيء الكثير أنشد:

نزلتُ على آل المهلبِّ شاتياً غريباً عن الأوطانِ في بلدِ تخلِ فها زال بي إكرامهم وافتقادهم وبرُّهُمُ حتى حسبتهمُ أهلي أو أنشد:

لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان ٣٦ - وإذا كان في بلد غربة، وسمع نَوْحَ حمامة، أو تذكر أهله، وأولاده أنشد:

وأرقنسي بسالرَّيِّ نسوح حمامسة فَنُحْتُ وَذُو الشَّجْوِ القَريح يَنُوحُ على أنها ناحست ولم تَلْدُ عَبْرَةً وَنُحْتُ وأسرابُ اللَّموعِ سُفُوحُ وناحت وفرْ خَاها بِحيثُ تراهما ومن دُونِ أفراخِسي مَهَامِهُ فِسِيحُ وناحت وفرْ خَاها بِحيثُ تراهما حمن سفر أنشد:

قسدوم سسعادة وقفسول يُمْسن هسي السراء تمحق كمل حسزن أظلتك السسلامةُ مسا تغنست مُطوقة يُعسلى فسنن تغنسي المطوقة: الحمامة.

٣٨- وإذا زاره أحد أحبته بعد فراق طويل، وشوق إلى اللقاء، ثم هم ذلك الزائر بالانصراف، أو صار ينظر إلى الساعة بين الفينة والأخرى أنشد:

تنظر الساعة من حين لحين ليت شعري ما الذي يستعجلك إن هذا الوصل أحلام سنين فاتق الله ودع ما يسشغلُكُ

٣٩- وإذا تقوَّل عليه متقولٌ ما ليس فيه أنشد:

لى حيلة فيمن يَنِمُ وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة

٠٤- وإذا أساء إليه شخص، وهو مُغْرِضٌ عنه، وقيل له في ذلك

#### أنشد:

وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيظ من عاداك من لا تشاكل ٤١ - وإذا رأى كبيراً يفرح الناس بمقدمه أنشد:

يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تُكُفَّرُ على عظيم قَدْرٍ قَدِم إلى بلد، وترتب على قدومه خير

كثير متنوع أنشد:

وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النَّضار بها وقام الماء النضار: الذهب

٤٣ - وإذا قيل له: فلان يحسد فلاناً الفاضلَ، وينتقصه أنشد:

وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهسد أن يسأي لهسا بسضريب

٤٤ وإذا رأى ذا شهرة واسعة، أو سمع بمن يريد إخمال ذاصيت أنشد:

أغـــرُّ شـــهيرٌ في الـــبلاد كأنــه به البدر يعلو أو سنا الـصبح يسطع أو أنشد على لسان ذلك الشهر:

إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكانِ

٤٥ - وإذا رأى نُذُر الفتنة بدأت، وأراد توصية أطرافها بتداركها أنشد:

وإن النار بالعودين تُاذكى وإن الحسرب مبدؤها كسلامُ وربها قال:

ولقدرأيست السشرَّ بيس سن الحسيِّ تبدؤه صغارُه وليسو آنهسم يأسسونه لَتَنهُنَهُ تُ عسنهم كبارُه أو أنشد:

والـشرُّ كالنـار تبـدوحـين تَقْدُمُهُ شرارةٌ فـــاذا بادرتــه خمـــدا ٤٦ - وإذا حذر من عواقب مقابلة الشر بمثله، ورَغَّب بمقابلة الإساءة بالإحسان أنشد:

إذا دُفع السشر القبسيح بمثله تحسمطًل شرٌ ثابست وتولسدا وأمست دواعي الشر ذاتَ تسلسلِ مديدٍ وصار الشر في الناس سرمدا ٤٧ - وإذا دبَّ خلاف في بيت أو جماعة، ورغب إلى أحدِ منهم في
 رأب الصدع أنشد:

إذا اشتعلت في البيت نارٌ ولم يكن لها مطفئ لم يلبثِ البيتُ أن يقعُ ٤٨ - وإذا رأى أناساً يهوون الشر، ويميلون إليه كل الميل أنشد: يطيع ون الغوايسة أن يطاعا

٤٩ - وإذا رأى أناساً يسمعون الشر، فيذيعونه، ويسمعون الخير؛
 فيطوونه أنشد:

الخير يُهم سُ بينهم ويقام للسوآت منبر أو أنشد:

أعوذ بالله من قوم إذا سمعوا خييراً أسروه أو شراً أذاعيوه أو أنشد:

إن يسمعوا سُبةً طاروا بها فرحاً عني وما سمعوا من صالح دفنوا • ٥ - وإذا رأى قوماً يتنازعون على الرئاسة دون تدبر للعواقب، ونظر في المصالح العامة أنشد:

إن التنازع في الرئاسة زَلَّةٌ لا تسستقال ودعوة لم تُنْصَرِ أفنى أوائسل جُرْهم إفراطُهم فيه وأُسْرَعَ في مَقاولِ حميرِ ١٥- وإذا رأى إنساناً يحرص على تتبع العورات، ونشر المثالب أنشد:

وأجرؤ من رأيت بظهر غيب على نشر العيوب ذوو العيوب

٥٢ - وإذا رأى قرناءَ سوءٍ يركن بعضهم إلى بعض، ويألف بعضهم بعضاً أنشد:

وكــــلُّ قــــرينٍ إلى شـــكله كــانس الخنــافس بــالعقرب معادرة بَلَدِه، وودَّع أصحابه، وأحبابه أنشد:

قفا ودِّعا نجداً ومن حلَّ بالحمى وقلَّ لنجد عندنا أن يودعا ٥٤ - وإذا جاوز بلده لسفر أنشد:

فتلفتت عيني فَمُلذْ خَفِيَتْ عني الطَّلول تَلَفَّت القَلْبُ ٥٥ - وإذا كتب لبعض أحبابه، ورأى أنه لم يوفِّهم حَقَّهم كتب:

وإذا مساقسطَّرت أقلامُنسا عسن حقوق للأخسلاء كبسار فالذي قد حلَّ بالسعدر من الصودِّ يكفي عن كثير الإعتندار

٥٦ - وإذا أوصى أناساً بالاجتماع، ونبذ الفرقة أنشد:

إن الرماح إذا اجتمعن فَرَامها بالكسرِ ذو حَسْقِ وبَطْش أيَّدِ عَرَّت ولم تُكْسَرُ وإن هي بُدِّدت فالوهنُ والتكسيرُ للمُتبَدِّدِ أَو أنشد:

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افسترقن تكسسرت آحادا ٥٧ - وإذا رأى كبيراً غَضِبَ على قوم، وهو قادر عن إنزال غضبه عليهم، ورغب في إسكات غضب ذلك الكبير أنشد:

تَرَفِّت أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابُ

٥٨ - وإذا بُلي بإنسان لا يطاق، ولا مناص له منه أنشد:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بــــدّ

٥٥ - وإذا رأى شخصاً يُمدح بها ليس فيه أنشد:

ك العطر يَعْبِقُ في المجالس نشره والفضل منسوبٌ إلى المتعطر مسوبٌ إلى المتعطر - ٦٠ وإذا رأى رجلاً يريد المحمدة، وهو لم يُعَنَّ نفسه أنشد:

والحمدُ لا يسترى إلا له ثمن عما يَضَنَّ به الأقوام معلوم أو أنشد:

ومن يعطِ أثهانَ المحامدِ بُحمدِ

أو أنشد:

ولايُ شترى الحمدُ أُمْنِ يَّةً ولايُ شترى الحمدُ بالمُقْصِرِ المُقْصِر: الشيء الدُّون اليسير.

أو أنشد:

والحمــدُشَــهُدٌ لا تــرى مــشتارَه يجنيــه إلا مــن نقيــع الحنظــلِ غُـــلّ لحاملــه ويحــسبه الـــذي لم يُــوْهِ عاتِقَــه خفيــف المحمــلِ

٦١ - وإذا رأى إنساناً غُلِب على أمره في شأن لا حيلة له فيه، وهو
 يبالغ في التعزز والعناد أنشد:

بُنيَّ إذا ما سامك السضيمَ قساهرٌ مَقيتٌ فبعضُ اللَّلَ أوقى وأَحْرَزُ ولا تَحْسم من بعض الأمور تعززاً فقد يورث اللَّلَ الطويلَ التعزُّزُ ٦٢ - وإذا غاب عن مسقط رأسه أنشد:

قلب ي يحسنُ إلى الزلف ي وساكنها وما حنيني إلى الأحباب ملكُ يـدي ٦٣ - وإذا رأى إنساناً لا يميز الصحيح من الزيوف أنشد:

مازكى تفاحُ لبنانَ على حَسَكِ السعدان في ذوق مَذِرْ هكذا في نظر الأعشى استوى زهرُ روضٍ وهشيم المُحْتَظرْ على عكذا في نظر الأعشى استوى خيله في أمرٍ ما، وأراد التنويه به أنشد:

### طلع الصباح فأطفئوا القنديلا

٦٥ - وإذا أشار على أحد بألا يحقر الفائدة من أي أحد أنشد:

فاضْمُم أقاصيَهُم إليك فإنه لا يزخر الوادي بغير شعاب ٦٦ - وإذا رأى مدخناً، وله دالَةٌ عليه أنشد:

وبفضل جهدك قد غدوت لصانعي تلك السموم السود خير معين ٦٧ - وإذا رأى شاباً يترقى في المكارم، ويتدرج في العلم، والمروءات أنشد:

متنقل من سودد في سودد مثل الهلال جرى إلى استكماله

٦٨ - وإذا رأى شاباً حاز الفضائل، ورأى من لا يعتد به؛ لصغر
 سنه أنشد:

لا تنظر رنَّ إلى الفيَّساض في صِنعَرِ في السن وانظر إلى المجد الذي شادا إن النجوم نجوم الليل أصغرُها في العين أبعلُها في الجو إصعادا ٦٩ - وإذا رأى شاباً، حليهاً، وقوراً، عاقلاً أنشد:

فسما الحداثة مسن حلسم بهانعسة قد يوجد الحلمُ في السبان والسبب والتفاتِ ٧٠ وإذا رأى ذا خفة وطيش، وكثرةِ حركةٍ، واضطرابٍ والتفاتِ أنشد:

كأنك من جمال بني أقيش يقعقع بين رجليه بِسَشَنَّ بنو أقيش: الجن.

٧١ - وإذا رأى كبير سنِّ يقوم بتثاقل أنشد:

وإذا السشيخ قسال: أفِّ فسها مسلَّ حيساةً وإنسها السضعفَ مسلا

٧٢- وإذا رأى كبير سن قد احدودب ظهره، وتقوَّس، وتقاربت خطاه أنشد:

حَنَّنِ عانياتُ المدهر حتى كاني خاتك أدنو لصعيد قريبُ الخطو بحسب من رآني ولست مقيداً أمشي بقيد

٧٣- وإذا تذكر أيام الحج أنشد:

أيا عنبات البان من أيمن الحمى رحسى الله عيدشاً في ربساك قطعنساه

أو أنشد:

إن يكن قلبُك الغداة خلياً ففؤادي بالخَيْفِ أمسى مُعارا ٧٤ - وإذا رأى ما حلَّ ببعض المسلمين من الأذى والذل أنشد:

كأن لم يكونوا حِمى يُختشى إذِ الناس إذ ذاك من عَرَّ برزًا أو أنشد:

فبينا نسوس الناسَ والأمْرُ أمْرُنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ نتنصف Vo وإذا تذكر عَدْلَ المسلمين أيامَ عزِّهم، وظلمَ غيرهم أنشد:

ملكنا فكان العدلُ مناسجية فلما ملكتُم سال بالدَّمِ أَبْطِحُ ٧٦- وإذا حثَّ أحداً على التنعم بها في يده من النعم الحاضرة، وتَرْكِ ما تتطلع إليه نفسه من المنى الدنيوية التي قد تكون كاذبة أنشد:

خذما أتاك ودع شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ٧٧ - وإذا رأى إنساناً يسترسل مع أمانيه دون سعي إلى تحقيقها أنشد:

من كنان مرعنى عزمنه وهمومنه روضَ الأمنانيُ لم ينزل مهنزولا وربا أنشد:

إذا تمنيست بستَّ الليسل مغتبطاً إن المنسى رأسُ أمسوالِ المفاليسِ

۷۸- وإذا رأى إنساناً ضيِّق الخيال، لا يتمنى، ولا يتطلع إلى شيء يُروِّح به عن نفسه أنشد:

# حَرِّك مناك إذا اغتممتَ فإنهن مراوحُ

أو أنشد:

إذا ازدهمت همومي في فوادي طلبت لها المخارج بالتمني ٧٩ - وإذا رأى جاهلاً لا يقبل النصح أنشد:

والغُمْـرُ يـأبى أن يَطُـوعَ لفاصـد ينفي دمـاً مـن راهِـشَيْهِ خسيـسا ٨٠ وإذا رأى شهاً ذا همة وروية أنشد:

والشهم من عانى الخطوب وراضها فغدت أرقَّ من النسيم مسيسا وربها أنشد:

وإذا الرَّويَّة أيقظت عزم الفتى ملات معاليه الفِخَامُ طروسا ما الرَّويَّة أنشد: ٨ - وإذا رأى رجلاً معتدلاً في سرائِهِ وضرائِهِ أنشد:

إذا مسسَّهُ السشرُّ لم يكتَئِسبُ وإنْ مسسَّهُ الخسيرُ لم يُعْجَسبِ أو أنشد:

ولست بمفراح إذا الدهرُ سرَّني ولا جازعٍ من صِرْفِ المَتَقَلِّبِ أو أنشد:

كُلاًّ بلوتُ فلا النعاء تُبطرني ولا نَخَشَّعْتُ من لأوائها جَزَعا

٨٢ - وإذا أقلقه أمر لا بدله منه أنشد:

على أي شيء يصعب الأمرُ قد ترى بعينك أن لا بد أنك راكبه ٨٣- وإذا رأى طالباً كسولاً قال:

غير أن الكسول في كل يسوم بجد اليسوم كلسه أهسوالا ويسرى الكُتْسبَ والدفاتر والأقس سلام والسدرس كلَّها أحمالا مسن يَقُمْ بالأمور بالجدِّ بهنا والشَّقا للذين (قاموا كسالى) ٨٤ - وإذا رأى موظفاً أو طالباً يتأخر عن عمله أنشد:

بَكِّـــراصــــاحبِيَّ قَبْـــلَ الهجـــيرِ إن ذاك النجـــــــاحَ في التبكــــــيرِ ٨٥- وإذا رأى أحداً يفتخر بأسلافه، وهو لم يفعل فعلهم أنشد:

إذا العسودُ لم يشمسر وإن كسان شُسعبة من المشمرات اعتَسلَه الناس في الحَطَبُ أن أنشد:

لاعــذرَ للــشجر الــذي طابــت لــه أعراقُــــه أن لا يطيــــب جنــــاه ٨٦ و إذا أراد تنبيه مبتلئ بمصيبة أنشد:

كـــم نعمـــة لاتـــستقل بــشكرها لله في طـــــــيّ المكـــــــــارهِ كامنــــــه ٨٧- و إذا قيل له: إن فلاناً يغتابك أنشد:

وأُكْــبِرُ نفــسي عــن جــزاء بغيبــة وكلَّ اغتيابِ جهدُ مَنْ مــا لــه جُهــد ٨٨- وإذا لقي أحداً من أهل دمشق أنشد:

سلام من صبابردى أرقُّ ودمعٌ لا يكفك في ادمشق

٨٩- وإذا زاره أحدٌ من أهل اليمن أنشد:

بالله قولي له من غير معتبة ماذا أردت بطول المكث في اليمن إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فها وجدت بترك الحج من ثمن ٩٠ - وإذا رأى إنساناً يتكلف غير طبعه أنشد:

ومن يبتدغ خُلْقاً سوى خُلْقِ نفسه يَدَعْهُ وترجِعْهُ إليه الرواجعُ وربها قال:

وأسرعُ مفعولِ فعلت تغيراً تكلّف شيء من طباعك ضِدُه ٩١ - وإذا رأى إنساناً ينطلق على سجيته المحمودة دون تكلف، أو تصنع أنشد:

وما الحائي إلا حيلة من نقيصة تُتمَّمُ من حسنٍ إذا الحسن قصرًا وأما إذا كان الجسال موفراً كحسنك لم يَضتخ إلى أن يسزوًرا ٩٢ - وإذا رأى إنساناً يرفع صوته في المحاورة أو الخصومة أنشد: لا ترفعن صوتك يا عَبْد المصمد إن المصواب في الأسَدِّ لا الأشدِّ 97 - وإذا رأى أناساً مختلفين في الآراء، ولم يسلكوا أدب الاختلاف أنشد:

وإذا الخصصان لم يهتديا سنة البحث عن الحق غبر ٩٤ - وإذا شهد أناساً يتجاذبون الآراء بأدب، وسموً أنشد: تَنْقسادِ آراءِ بغسير خسصام صدإِ الخمسولِ ولُبْسسَةِ الإبهام مسرَّت وتلك تَمُسرُّ مَسرَّ جهام مسالم تُسسَسْ برويسةٍ ونظام

يحلو النهضالُ ولا نهضال ألهذُّ مِنْ والرأي يَخْلُصُ بالنقاش الحُرِّ مِنْ هي كالسحائب هذه وطْفاءُ إن وجهآذر الأفكهار لا تَسرِدُ الحِمسى

٩٥ - وإذا رأى إنساناً يبدي آراءه بشجاعة ولباقة أنشد:

إن السشجاعة في الرجسال مراتسب وأجله ن شسسجاعة الآراء ٩٦ - وإذا رأى شجاعاً عاقلاً أنشد:

وكـــل شـــجاعة في المــرء تُغنــي ولا مثـــل الــشجاعة في الحكـــيم أو أنشد:

الرأي قبل شجاعة الشجعان هدو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مِرَّة بلغت من العلياء كل مكسان أو أنشد:

إن الـشجاعة في الرجـال كثـيرة ورأيـت شـجعان العقـول قلـيلا ٩٧ - وإذا رأى جاهلاً متجاسراً على الشريعة، متطاولاً على أحكامها أنشد:

هي فِطْسرَةُ الخسلاَّق كسالمرآة لا تلقسى بهسا عِوَجساً ولا تدنيسسا تسزدادُ يُمنساً مسا اتقيست فسإن دنسا منها الخَنَا عَادَتْ عليك بَسوسا

٩٨ - وإذا سمع أحداً يُقَدِّمُ العقلَ على النقل أنشد:

يعسترض العقسلُ على خالق مسن بعض مخلوقاتِ العقلُ العقلُ 99 - وإذا سمع أو قرأ عن البحث في ماهية العقل، وكثرة الاختلاف في ذلك أنشد:

سَلِ الناسَ إن كانوا لـديك أفاضـلاً عن العقل وانظر هل جواب مُحَصَّلُ

 ١٠٠ وإذا سمع أو قرأ عن الخوض في الروح، وعن خرافة تحضير الأرواح أنشد:

لا تَـسْمَعَنْ لعـصابة الأرواح مـا قـالوا بباطـل علمـه وكذابـه الـروح للـرحمن جـل جلالـه هـي مـن ضَـنائن علمـه وغيابـه ضنائن علمه: خصائص علمه مما اختص به -سبحانه- نفسه؛ فلا

يعلم به سواه، وغيابه: أي غيبه -عز وجل-.

١٠١ - وإذا مات إنسانٌ، وخلُّف علماً نافعاً، أو ذكراً حسناً أنشد:

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضولُ العيشِ أشغال أو أنشد:

عمر الفتى ذكره لا طبولُ مُدَّتِهِ وموتُسه خزيُسه لا يومُسه السدان فأحيي نفسك بالإحسان تزرعه تُجُمَسع به لسك في السدنيا حياتسان أو أنشد:

وإنسما المسرءُ حسديث بعسده فكن حديثاً حسناً لمن وعسى المسرءُ حسديث بعسده فكن حديثاً حسناً لمن وعسى المربيع أنشد:

رقّت حواشي السدهر فهي تَمَرْمَرُ وغسدا النسرى في حَلْمِسِهِ يتكسر وربها قال:

أتاك الربيع الطلق يختى ال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما ١٠٣ - وإذا أوصى رجلاً بعلو الهمة أنشد:

فكن رَجُـــلاً رِجْلـــه في الثـــرى وهامـــــــة همتـــــــه في الثريــــــا ولربها أنشد:

ومن كان ذا نفسٍ ترى الأرض جولة فلا بــدّ يومــاً للــسموات يرتقــي أو أنشد:

إذا مساعسلا المسرءُ رام العسلا ويقنع بالسدون من كسان دونسا ١٠٤ - وإذا رأى رجلاً مسترسلاً مع شهواته أنشد:

ومَـنْ يطعـمِ الـنفسَ مـا تـشتهي كَمَنْ يطعـمُ النـارَ جَـزْلَ الحطـبُ وربها قال:

كالحوت لا يرويه شيءٌ يَلْهَمُهُ يسمبح ظمآنَ وفي الماء فَمُهُ أو أنشد:

ولله في عسرض السموات جنة ولكنها محفوفة بالمكساره

١٠٥ - وإذا رأى شَرِها متكالباً على الدنيا غير راض بها يتيسر له
 من متاعها أنشد:

تُنَافِسُ في طيب الطعام وكُلُّهُ سواءٌ إذا ما جاوز اللهواتِ أو أنشد:

مُلْكُ كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل أو أنشد:

الجوع يطرد بالرغيف اليابس فَعَلامَ تكثرُ حسري ووساوسي الجوع يطرد بالرغيف اليابس الغربة، وأراد إخباره أنه باقي على العهد أنشد:

لا تحسبوا نايكم عنا يغيّرنا أن طالما غَيّر النايُ المحبينا أو أنشد:

إذا غير الناي المحبين لم يَكَدُ رسيس الهوى من حبِّ مَيَّةَ يبرحُ ١٠٧ - وإذا هبَّ نسيم الصبا، وتذكر أحبته البعيدين عن عينه أنشد:

ويا نسسم السصبا بلِّغ تحيتَنا مَنْ لَوْ على البُعد حَيًّا كان يُحْيِينا أو أنشد:

هَبَّت شَهَالاً فَـذَكرى مَـا ذكـرتكم إلى الـصفاة النــي شرقــي حورانــا الله أحدٌ: إنني مشتاق إلى زيارتك، وما يمنعني

عنها إلا الشغل أنشد:

وما أنا ممن يدَّعي الشوقَ قَلْبُه ويحتج في تمرك الزيارة بالسفغل المؤصى المؤصى أحداً بحاجة، وكررها عليه، ثم نسي المؤصى ما طُلِب منه أنشد:

وأكثسر نــسياني لمـــا لا يهمنـــي وإني لمـــا أُعنـــى بـــه لَـــذَكورُ ١١٠ - وإذا شاهد أحمق الطبع لا يعرف ما يضره مما ينفعه أنشد:

لكـــل داء دواء يــستطب بــه إلا الحماقـة أعيـت مـن يـداويها وربما أنشد:

ومن البلية عـنلُ من لا يرعـوي عـن غيّـه وخطـاب من لا يفهـم ١١١ - وإذا قيل: له نراك تغض الطرف عن كثير من الأمور أنشد:

أغمض عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير وما من عمى أغضي ولكن لربا تعامى وأغضى المرء وهو بصير ١١٢ – وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلاقيه من إساءة وكنود، وأراد تصيره أنشد:

يا من تنضايقه الفعسا للمن الندي ومن التي الدالم التي المن التي المنال ا

يسعون لِحِطَّتِه وضرره أنشد:

أريد حياته ويريد قتلي عنديرُك من خليك من مرادِ أو أنشد:

أهوى بقاءهم جهدي وأكثر ما يهوون أن أغتدي في حفرة التربِ أو أنشد:

فها بال من أسعى لأجبر كسرَهُ حفاظاً ويهوى من سفاهيه كسري

١١٤ - وإذا قيل له: إن فلاناً لا يزال عاتباً زارياً على أصحابه دون
 سبب مع سعيهم لإرضائه أنشد:

شرُّ الأخلاء من تسعى لترضية ولايزال عليك الدهر غضبانا

١١٥ وإذا أوصى إنساناً بالمحافظة على صديقه، ومياسرته،
 وإحسان سياسته، وقبوله على علاته، وبيّن له أن ذلك أمارةُ نباوةِ
 الشأن، وكمالِ العقل، وكِبَر النفس أنشد:

احفظ أخساك وإن تبسيَّن أنسه بساليْ السودادِ ضعيفُه مُحتلَّسهُ فسلَّرُدُ يكفيك العيسونَ دريسُه والعضو ينفع في الخطوب أشلُّهُ البرد: الثوب، والدريس: الثوب الخَلِق.

١١٦ - وإذا بدرت جفوةٌ من صديق، وحدَّثته نفسُه بصرمِه ولكنه تأنَّى، وجعل فرصة للوفاق أنشد: جفا الصديقُ فناجيت الفؤادَ بأن يبيت في جفوة تلقاء جفوته فَيرُبَّ ودُّ صيفا من بعيد غُيرتيهِ حديث نجواي منسوخ بسرُمَّتِهِ مـودَّةً يُـسقِها مـن مساء رقتـه

أبسى وقسال أصسون العهسد متَّئداً عاد البصديق فأصفى ودَّه فإذا إن تلقَ طبعاً رقيقاً فاغرسنَ به

١١٧ - وإذا رأى رجلاً ذا مروءة، وتكرم، وتحمُّل للناس أنشد:

ومن يعشق يلنذَّ لنه الغسرامُ تَلَــذُّ لــه المـروءةُ وهــى تــؤذى ١١٨ - وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلقاه في سبيل العلم والمكارم أنشد:

لا تُخْتَط م إلا على أهواله دون الحسلاوة في الزمسان مسرارةٌ أو أنشد:

تريدين لقيان المعالي رخيصة ولابد دون الشُّهدِ من إبر النحل ١١٩ - وإذا رأى رجلاً لا يزن كلامه أنشد:

لكا النبل تهوي ليس فيها نـصالها وإن كسلام المسرء في غسير كنهسه أو أنشد:

حــصاةٌ عـــلي عوراتـــه لَـــدليلُ وإن لسانَ المرءِ ما لم تكن له أو قال:

رأيست اللسسان عسلى أهلسه إذا ساسه الجهسل ليشاً مُغسرا

١٢٠ - وإذا رأى إنساناً ثرثاراً، كثير السقط أنشد:

١٢١ وإذا قيل له: فلان يحسن الحديث، ويتفنن في طرحه،
 ويغري باستهاعه ولو كان حديثه مكروراً أنشد:

يعاد حديث فيزيد حسناً وقد يُستقبح الشيءُ المعادُ أو أنشد:

سبحان ربي تبارك الله ما أشبة بعض الكلام بالعسلِ 1۲۲ - وإذا أراد المقارنة بين متحدث بارع يأخذ بالألباب، وآخرَ يلغو بكلام فارغ ثقيل على المخاطبين أنشد:

من الناس من لفظُه لؤلؤ يبادره اللفظ إذ يلفظ وبعضهم قوله كُفَ فَكُلغسى ولا يُخفَظُ وبعضهم قوله كُففظ المناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة والمناقبة المزاح أنشد:

لي صاحبٌ لسيس يخلسو لسسانه مسن جسراحِ يجيسد تمزيسق عسلى سسبيل المسزاح أو أنشد:

أفي كلِّ يومِ أنت قائلُ سوءة تسوء بها وجهي كأنك مازح

١٢٤ - وإذا سمع بولدٍ لم يكن كما أمَّل به أهله أنشد:

ولـــربَّ أمَّ أمَّلـــت في طفلهــا هِمَــمَ الملـوك فقــام يحـدو العيـسا أو أنشد:

كسم حسسرة لي في الحسشا مسن ولسد إذا نَسشا وكسم أردت رشسده فسما نَسشًا كسما نَسشًا كسما نَسشا ما الأحيان أنشد:

أكــلَّ الـــدهر حَــلُّ وارتحــال أَمَــا يبقــي عـــلي ولا يقينـــي ١٢٦ - وإذا قيل له: فلان يُسَاءُ إليه، ويُخْسِن إلى من أساء أنشد:

يجني عليَّ وأحنو صافحاً أبداً لاشيء أحسن من حانٍ على جانِ الله الله الله المحلفة الغضب، وليم على ذلك، وأراد أن يسوغ فعل ذلك العاقل أنشد:

عجبوا لِجِلمك أن تحوَّل سطوةً وزُلال خُلْقِكَ كيف عاد مكدراً لا تعجبوا من رقة وقساوة فالنار تقدح من قضيب أخضرا وربها أنشد:

إذا قيل رفقاً قبال للحلم موضعٌ وحلم الفتى في غير موضعه جهل ١٢٨ - وإذا رأى متجاهلاً يَتَسَفَّه، ويسيء كلما حُلِمَ عليه، ثم قوبل بالحزم والحسم أنشد:

والجهل إن تلقه بالحلم ضُفّتَ به ذرعاً وإن تلقه بالجهل ينحسم أو أنشد:

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادِرُ تحمي صفوه أن يكدرا ١٢٩ - وإذا أراد أن يبين حاجة الحليم إلى السفيه الذي يردُّ عنه بعض الجهل أنشد:

لابسد للسسيد مسن أرمساح ومسن عديسد يُتَقسى بسالراح ومسن عديسد يُتَقسى بسالراح ومسن عديسة يُتَقسى بسالراح ومسن النبسساح ١٣٠ - وإذا نزل ببلدة لا يعرف فيها أحداً قال:

شر البلاد بسلاد لا صديق بها وشَرُّ ما يكسب الإنسان ما يَصِمُ ١٣١ - وإذا مر ببلدة أو تَحِلَّةً، وله فيها أحباب وأصحاب أنشد:

أسكانَ نعامَ الأراكِ تيقنوا بأنكمُ في رَبْعِ قلبي سكانُ ١٣٢ - وإذا عاد من سفر أنشد:

وألقت عصاها واستقر بها النوى كها قَرَّ عيناً بالإياب المسافرُ ١٣٣ - وإذا رأى إنساناً يكثر من زيارة أناس، وشعر منهم ملالة منه أنشد:

عليك باقلال الزيارة إنها تكون متى دامت إلى الهجر مسلكا فإن رأيت القطر يُسأم دائباً ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا

١٣٤ - وإذا قيل له: نراك تقلل من الزيارة أنشد:

وأغببت الزيسارة لا مسلالاً ولكن من محاذرة الجسلالِ أو أنشد:

من أكثر الغِشبان خس قدرُه لو كثر الياقوت هان أمره ١٣٥ - وإذا قيل له: تركت زيارة فلان مع مواصلتك إياه آنفاً أنشد:

إني كثــرتُ عليــه في زيارتــه فمـلَّ والـشيء مملـول إذا كثـرا قــد رابنــي منــه أني لا أزال أرى في عَيْنِــه قِــصَراً عنــي إذا نظــرا ١٣٦ - وإذا قال له أحد أحبته: أخشى أن تَمَلَّني من كثرة زيارتي إياك أنشد:

ولـــو واصـــلتني في كـــل يـــوم إلى يـــوم القيامـــة مـــا كفـــاني أو أنشد:

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي ١٣٧ - وإذا شاهد كبير قوم حليم أنشد:

لقد كان أما حِلمُه فَمُروَّحٌ علينا وأما جهلُه فعزيب الله الله الله الله عرب الكبار - وإذا رأى رجلاً يرعى مصالح قومه، ويقوم بحقوق الكبار

والصغار أنشد:

ولم يكن أحدٌ يلهيه عن أحدٍ كأنه والدد والناس أطفال وربم أنشد:

فكنت لناشيهم أباً ولِكَهْلِهم أخاً ولذي التقويس والكَبْرةِ ابنها ذو التقويس والكَبْرة: هو كبير السن الذي تقوس ظهره من الكِبَر. أو أنشد:

وكنت لهم عَمَّاً لطيفاً ووالداً رؤوفاً وأماً مَهَّدتْ فأنامتِ ١٣٩ - وإذا رأى إنساناً ساقطاً لا يعجبه صنيعٌ حَسَنٌ أنشد:

وما على العنبر الفواح من حرج أنْ مات مِنْ شمَّه الزبَّال والجُعَل ما على العنبر الفواح من حرج أمامه وهو قادم من سفر أنشد:

فأجهشت للتوباد حين رأيت وكسبَّر للسرحمن حين رآني ١٤١ - وإذا رأى كريهاً لا ينبعث لإسعاف ذوي الحاجات إلا إذا عوتب وحُرِّك للعطاء أنشد:

في الناس من لا يُرْتجى نفعُه إلا إذا مُسسسَّ بساضرار كالعود لا يُطْمع في طيبه إلا إذا أُحُسسرق بالنسار وربها أنشد:

قد يُهـرُّ الهنديُّ وهـوحـسامٌ ويُحَـثُ الجـوادُ وهـوجـواد

١٤٢ - وإذا رأى رجلاً يروي الشِّعْرَ، ويَقْرضُه أنشد:

لقد خشیت أن تكون ساحرا روایة مَراً ومَراً شاعرا القد خشیت أن تكون ساحرا الكابر، وهو مخطئ أنشد:

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتُه من الفهم السقيم ١٤٤ - وإذا قيل له: ما ترك الأول للآخر شيئاً أنشد:

يقول من تَقْرَعُ أسماعَه كمم ترك الأول للآخرر أو أنشد:

كم غادر السعراء من مُنَرَدًم ولَربَّ تالٍ بَنَ شَاوَ مُقدَم ١٤٥ - وإذا رأى شباباً لا ينظرون في مآلات الأمور أنشد:

لم أر مشل الفتيان في غِيرِ الأيام ينسون ما عواقبُها 187 - وإذا رأى رجلاً ذا شطط ومبالغة أنشد:

عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صعبا أو أنشد:

١٤٧ - وإذا قيل له: إن فلاناً يتنكر للمعروف، ولا يحفظ الود

أنشد:

نبئت عمراً غيرَ شاكرِ نعمتي والكفرُ تَخْبَنَـةٌ لـنفس المـنعم ١٤٨ - وإذا رأى شاكراً لمن أحسن إليه، معترفاً لأهل الفضل بفضلهم أنشد:

الشكر أفضلُ ما حاولتَ ملتمساً به الزيادةَ عند اللهِ والناسِ ١٤٩ - وإذا أسدى إليه أحدٌ معروفاً، ورغب في شكره أنشد:

أذكرُ النَّعمى التي لم أنْسَها لك في السَّعْيِ إذا العبدُ كَفَرْ أو أنشد:

فلو كان للشكر شَخْصٌ يبين إذا ما تأمَّل الناظرُ لَتَّالْتُ مُ لك حتى تراه فَكَ عَلْمَ أَنِي المرو شاكرُ ١٥٠ - وإذا ناله ضررٌ من صديق أنشد:

ومن العداوة ما ينالك نفعُه ومن الصداقة ما ينضر ويسؤلم ١٥١ - وإذا رأى أحداً يدعي محبة أحدٍ من الناس دون أن يسعى إلى منفعته مع قدرته على ذلك أنشد:

أخوك الذي ترضيه لا من توده ألا ربَّ ودَّ لا يفيـــد فتـــيلا أو أنشد:

لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حيساي مسا زودتنسي زادي

١٥٢ – وإذا قال له أحد: إنني أشتاق إلى فلان، وأُصْفِيْهِ الودَّ، ولا أرى منه إلا صدوداً، وبروداً، وشروداً أنشد:

أقِلَّ اشتياقاً أيها القلب ربها رأينك تصفي الودَّ من ليس صافيا ١٥٣ - وإذا قيل له: إن فلاناً تولَّى عملاً، أو أصاب ثروة، فبخل على قومه، ولم ينفع أحداً منهم مع أن ذلك لا يضيره بشيء أنشد:

ومن بك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يُستغن عنه ويُلذممِ أو أنشد:

يا أبا جعفر لكم من نعيم عاد في أهله بلاءً وبُوسا اعلمن عن تعيق واختبار (إن قارون كان من قوم موسى) 10٤ - وإذا استنجد أحدٌ بأخٍ له حقٌ عليه، فقصَّر في إنجاده، ولم يعره اهتاماً أنشد:

وإني في دعائك من خطوب ألَّنتُ أرتجيك لهن آسي كمرسل دعوة بفلاة أرض متى تبلغ مدى ترجع بياس 100 - وإذا أثنى على أحد بسرعة النجدة، وإنجاح الطَّلبة أنشد:

إذا أيقظتك حروب العدى فَنَبِّه لها عمراً ثم نَهم ألله المعام والمعام المعام ال

أبا جعفر هلا اصطنعت مودي وكنت مصيباً في أجراً وموضعا فكم صاحب قد جلَّ عن قدر فمدَّ له الأسباب فارتفعا معا مكم صاحب وإذا أراد تحذير إنسانٍ يَظْلِم مَنْ تحت يَدِه، ويُحرَّض من

فوقه على الظلم أنشد: فوقه على الظلم أنشد:

إيهاً أبها جعفر وللدهر كَرًا تُ وعها يريب متسععُ بعثمت ليثماً عهاى فرائسه وأنت منها فانظر متى تقععُ أو أنشد:

أبا جعفر خَفْ نبوة بعد صولة وقصِّرْ قليلاً عن مدى غُلَوائكا فإن يكُ هذا اليوم يوماً حويتُه فيان رجائي في غيد كرجائكا ١٥٨ - وإذا أوصى أحداً بالرفق والأناة أنشد:

الرفق يُمْسنُ والأنساةُ سلامةٌ فاستأن في رفق تلاق نجاحا ١٥٩ - وإذا ذكر مخادعاً مخلفاً أنشد:

كلامُه أخده عُ مدن لحظه ووعددُه أكذب من طيفه المراد من طيف المراد الحاد المراد الحاد المراد الحاد المراد الحاد المراد ال

وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينك أبسالطلاق ١٦١ - وإذا أثنى على إنسان بالصدق، وقلة الحلف أنشد:

قليل الألايسا حسافظ ليمينه وإن بَسدَرَت منه الأليسة بسرتِ

الحسرُّ عسزامٌ بلا يمسين وعزمة الأحسرار كاليمين 17۲ - وإذا رأى أحداً يفهم الكلام على غير وجهه، ويحمله على أسوأ محامله أنشد:

ومن يكُ ذا فسمٍ مسرِّ مسريض يجسد مُسرَّاً بسه المساءَ السزلالا ١٦٣ - وإذا حذَّر أحداً من مجلس سوء أنشد:

إن السلامة من سلمي وجارتها ألا تَمُـرُ بواديها على حال

١٦٤ - وإذا أراد تحذير إنسانٍ من أناسٍ يقابلونه بالبشر إذا أقبل عليهم، وإذا توارى عنهم سلقوه بألسنة حِدَاد أنشد:

أنت في معشر إذا غبت عنهم بَدُّلوا كل مايزينك شينا وإذا ما رأوك قسالوا جميعاً أنت من أكرم البرايا علينا ١٦٥ - وإذا ذكر مجالسَ الأكابر أنشد:

وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوهها وأنديـةٌ ينتابهـا القـول والفعـل وإن جنتهم ألفيت حـول بيـوتهم مجالس قد يَشْفى بأحلامهـا الجهـلُ أو أنشد:

لا يُقَال الفُحسش في ناديهم لا ولا يَبخَلُ منهم من يُسلَلْ

١٦٦ - وإذا جالس عاقلاً، وانصرف من مجلسه أنشد:

وكنت جليسَ قعقاع بنِ شَور ولايسشقى بقعقاع جلسيسُ ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراقٌ عبوسُ ١٦٧ - وإذا حث على مصاحبة جليس صالح كريم أنشد:

ولو لم يزِعْني عنك غيرك وازع لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي أو أنشد:

لمست بكفي كَفَّه أبتغي الغنى ولم أدْرِ أن الجود من كفّه يعدي فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدتُ وأعداني فأتلفت ما عندي 179 - وإذا رأى إنساناً متوانياً عن المعالي، وهو مستطيع لذلك أنشد:

ولم أرَ في عبوب النساس شيئاً كسنقص القدادرين على السنهام ١٧٠ - وإذا رأى رجلاً يحرص على مالا يجب عليه من الحقوق، ويضيع الواجباتِ المنوطةَ به أنشد:

كمرضعةٍ أولادِ أخرى وضَيَّعَتْ بنيها فلم ترقع بذلك مرقعا

كــــساعية إلى أولاد أخـــرى لِتَحـضِنَهم وتَعْجِـزُ عـن بنيهـا أو أنشد:

كتاركية بيضها بالعراء ومُلحفة بيضَ أخرى جناحا ١٧١ - وإذا قيل له: لم لا تعاتب فلاناً على هجره أنشد:

ولعل أيام الحياة قصيرة فعلام يكثر عَتْبُنا ويطول وربها أنشد:

حَـسْبُ الأحبـة أن يُفَـرِّقَ بيـنهم ريـبُ المنـون فهالنـا نـستعجل أو قال:

العمـــر أقـــصر مــدةً مـن أن يُمَحَّـقَ بالعتـاب العمــر أول أن يُمَدَّ بالعتـاب العمــر أي إنساناً يكثر من العتاب بلا داع أنشد:

وأراك تَكْلَفُ بالعتاب وودُّنا صافِ عليه من الوفاء دليل ١٧٣ - وإذا رأى شخصاً يريد التخفيف عن نفسه بعتاب غيره أنشد:

فدع العتاب فرب شر رهاج أوَّلُه العتاب العتاب أو قال:

لا تطفئن جـــوى بلـــوم إنـــه كــالريح تغــري النــار بــالأحراق

۱۷٤ - وقد يعزم على معاتبة صاحب له، فيقابله ذلك الصاحب بوجهٍ طلق، وجبين وضاح، فيدع معاتبته، وينشد:

أزور محمداً وإذا التقينا تكلمت الضهائر في السعدور في البعدور في أرجع لم ألمن ولم يَلُمنني وقد رضي البضمير عن البضمير ١٧٥ وإذا قيل له: لَمْ تعاتبْ فلاناً، وعاتبت فلاناً، ثم بَيَّن أن ذلك المعاتب تكرر منه الخطأ أنشد:

أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما سامني منه اغتراب إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب الا ذهب العتاب العتاب فلاناً لعله يُقْصِرُ عن زلَلِهِ وتقصيره، ويرجع إلى سالف عهده، وأراد أن يبين أن العتاب لا ينفع مع ذلك الرجل؛ لأنه منصرف عن المودة، زاهد في الصحبة أنشد:

أقلل عتاب من استربت بودًه ليست تنال مسودة بعتاب أو أنشد:

أعاتب من يحلو عليَّ عتابُه وأترك ما لا أشتهي وأجانبه أو أنشد:

وإذا ما القلوبُ لم تضمرِ الودَّ فلن يَعْطِفَ العتابُ القلوبا ١٧٧ - وإذا قيل له: فلان تضايق من عتاب يستحقه أنشد:

لا نانفن من العتاب وقرصه فالمسك يُسحقُ كي يزيد فضائلا

۱۷۸ - وإذا رأى إنساناً متقلب المزاج، لا يعرف رضاه من سخطه نشد:

فلا صرمه يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يبدو لنا فَنُكَارِمُهُ الله عليه أنشد: 1۷۹ - وإذا أراد إرضاء عاتب عليه أنشد:

ما ابيض وجهُ المرءِ في طلب العلا حتى يُسسَوِّد وجُهَه في البيدِ ١٨١ - وإذا ناله إساءةٌ من صديق، وصبر عليها أنشد:

وأُغْمِضُ للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلاصديق أو قال:

وكنت إذا المصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق بريقي عفوت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أعيش بلا صديق المركز المركز

يا صديقي بالأمس صِرْت عدواً سُوتني ظالماً ولم تَسرَ سُواً صِرْتَ عُدواً سُوتني ظالماً ولم تَسرَ سُلُوًا صِرْتَ تُغْرِيْ بِيَ الهمومَ وقد كنه ست لقلبي من الهموم سُلُوًا أيُّ واش وشسى وأيُّ عَسدُوً دبَّ حتى نبوتَ عني نُبُووًا كلها ازددتُ صحةً لك في السودِّ تزيَّدتَ نبوةً وعتواً

١٨٣ - وإذا لقي صاحباً بعد طول انقطاع، فتنكر له ذلك الصاحب، وأظهر عدم معرفته بعده أنشد:

أتناسيت أم نسست إخائي والتناسي شر من النسسان الماسيت أم نسست إخار أى كريماً يحسن، ويتبع الإحسان الإحسان أنشد:

وما كلُّ هاوٍ للجميل بفاعل ولا كسلُّ فعالٍ له بمتمم أو أنشد:

ولا مجدد إلا حدين تُحْسِنُ عائداً وكل فتى في الناس يُحْسِنُ باديا ١٨٥ - وإذا شكا إلى أحد أحبته بَعْضَ ما يلقاه أنشد:

وأبثثت عَمْراً بعض ما في جوانحي وجرَّعْتُه من مُسرِّ منا أتجسرع ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرارُ نفسسٍ تَطَلَّعُ وربها قال:

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها أو قال:

لا يبرأ المصدور من سقم في صدره إلا إذا نَفَشال

١٨٦ - وإذا رأى أحداً يشكو إلى من لا يعنيه شأنُه، أو إلى من لا يُشكِّي ولا يبالي بأحد أنشد:

تمــوت النفــوسُ بأوصــابها ومـا أنـصفت مهجـةٌ تــشتكي أو أنشد:

لا تــشكون إلى خلْــق فَتُــشمِتَهُ شكوى الجريح إلى الغربان والرّخم

۱۸۷ - وإذا حث على ارتفاع النفس، وبث الشكوى إلى الخالق - جل جلاله- أنشد:

وإذا عرتك بليسة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى اللذي لا يرحم الرحيم إلى اللذي لا يرحم المرحمة

١٨٨ - وإذا كثرت عليه المصاعب، والمتاعب أنشد:

حتى كان للحوادث مروة بيصفا المشقّر كلّ يوم تقرع المسمنة المستقر كل يوم تقرع المرادة المرادة على أمر أنشد:

الحزن يقلق والتجمل يردعُ والدمع بينها عصيٌّ طيَّعُ يتنازعان دموع عين مودع هذا يجيء بها وهذا يرجع

١٩٠ - وإذا دهاه أمرٌ لا يمكنه تغييره أنشد:

وأحقُّ ما صبر امرؤ من أجله ما لا سبيل له إلى تغييره أو أنشد:

أفوِّض ما تضيق به الصدور إلى من لا تغالبه الأمور أفوَّض ما تضيق به المصدور إلى من المات ال

ربها تكره النفوسُ من الأمر له فَرْجَةٌ كَحَلِّ العقالِ أو أنشد:

انعهم ولَه فَ فَللأمهور أواخرٌ أبهداً إذا كانه لهمن أوائهل العهم ولَه فَ فَللأمهور أواخرٌ أبهداً إذا كانهت الم

ولكــل شيء آفــة مــن جنـسه حتى الحديـدُ سطا عليـه المِـبْردُ أو أنشد:

وما من يد إلا يدُ الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم الم ١٩٢ - وإذا قيل له: إن فلاناً يُلِحُ إذا أراد حاجة، وإذا أريد منه شيء بادر بالعذر أنشد:

وأخ إن جاءني في حاجة كان بالإلحاح منسي واثقا وإذا ما جئته في حاجة كان بالرد بصيراً حاذقا يُعْمِلُ الفكرةَ لي في الردِّمِنْ قبْلِ أن أبداً فيها ناطقا 197 - وإذا قيل له: إلى مَنْ تشتاق مِنْ أصحابك أنشد:

أحب من الإخوان كل مُواتِ وكل غضيض الطرف عن عشراتِ يساعدني في كل أمر أحب و يحفظني حياً وبعد عماتي فمن لي بهذا لبت أني وجدته لقاسمته مالي من الحسناتِ

وربها قال:

بنفسي أخي برَّ شددت به أزري فألفيته حُرَّاً على العسر واليسر أغيب فَيِيْ منه أحسن القول والبشرِ أغيب فَيِيْ منه أحسن القول والبشرِ

١٩٥ - وإذا قيل له: من صاحبك حقاً أنشد:

حبيبُك من يغار إذا زللت ويغلط في الكلام مسى أسأتا يُسَرُّ إذا السفت بكل فضل ويحزن إن نَقَصْتَ أو انتُقِصْتا ومن لا يكترث بك لا يبالي أُحُدْتَ عن الصواب أو اعتدلتا

١٩٦ - وإذا قال له محب: هل ضَيَّقْتُ عليك في المجلس؟ أنشد:

يرى الأحبابُ ضنكَ العيش وَسْعاً ولا يَـــسَعُ البغيـــضين الفـــضاءُ ١٩٧ - وإذا وقعت عينه على أحد أحبته في جمع من الناس أنشد:

أقلَّب طرفي بيسنهن فيستولي وفي القلب بونٌ بيسنهن بعيد

١٩٨ - وإذا قيل له: ألا تسألُ صديقَك عن صحة ودِّه لك؛ حتى تكون على بينة من أمرك أنشد:

لست عن ودَّ صديقي سائلاً غير قلبي فهو يدري ودَّه فكي أعلىم ما عندي له فكنذا أعلىم مالي عنده أو أنشد:

لا تـــسألنَّ عــن الـــصدي حدي وسل فــؤادكَ عـن فــؤاده

۱۹۹ - وإذا سمع عن فضائل شخص، وأحبه قبل أن يراه أنشد:
 وكم من محبِّ قد أحبَّ وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى
 أو أنشد:

..... والأذن تعشق قبل العين أحيانا

٢٠٠ وإذا قيل له: إن فلاناً يتقدم في السن، ولما يزل عقله صغيراً
 أنشد:

إذا لم يكن منزُ السنين مترجماً عن الفضل في الإنسان سميته طفلا ٢٠١ وإذا رأى أناساً مُغْضبين يتكلمون ويرفعون أيديهم عند كلام الغضب أنشد:

غُلْبٌ تَـشَذَر بالـدخول كـأنهم جِـنُّ البـديِّ رواسـياً أقـدامُها التشذر: رفع اليد عند كلام الغضب.

۲۰۲ و إذا حث متخاصمين على الصلح أنشد:

خليليَّ إن لم يغتفر كلَّ واحدٍ عثارَ أخيه منكما فترافضا وما يلبث الحيَّانِ إن لم يجوِّزوا كشيراً من المكروه أن يتباغضا خليليَّ بابُ الفضلِ أن تتواهبا كما أن باب النقص أن تتعارضا ٢٠٣ - وإذا ذكر قوماً خياراً عدولاً، يُصْلِحون بين الناس أنشد:

هُمُ وسطٌ يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْضِلِ

٢٠٤ وإذا أثنى على قوم أصلحوا بين فئتين متنازعتين، فرأبوا
 الصدع، وجمعوا الكلمة بعد أن طالت مدة الخصومة أنشد:

تداركتها عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودَقُوا بينهم عِطْرَ منشم اللهم عِطْرَ منشم ٢٠٥ - وإذا أثنى على أناس بالطهر والعفاف أنشد:

ثيابُ بني عوفٍ طهارى نقيةٌ وأوجههم عند المشاهد غُرَّانُ ٢٠٦- وإذا أساء إليه أحد، ورماه بذنب في العلانية، ثم اعتذر إليه في السر أنشد:

وذنبي ظاهر لا شك فيه لطالبه وعدري بالمغيب أو قال:

ومـن الظُّلُـمِ أن يكـون الـرضى سرّاً ويبـدو الإنكـار وسُـطَ النـادي أو أنشد:

جفاءٌ جرى جهراً لدى الناس وانبسطْ وعــذرٌ أتــى سراً فأكَّــد مــا فَــرطُ ومــن ظــن أن يمحــو جــليَّ جفائــه خفيُّ اعتذارٍ فهو في أعظــم الغلــطُ

٢٠٧- وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً ينكر فضلي وهو يراه رأي العين أنشد:

ويُظْهِــرُ الجهــلَ بي وأعرفــه والسدُّرُ دُرٌّ بــرغم مــن جهلــه

٢٠٨ - وإذا وصف إنساناً بأصالة الرأي، وتدبر العواقب، وكثرة المخارج قال:

عليم بها خلف العواقب إن سرت بديهت فضلاً بها في العواقب وصيقلُ آراء يبيت يَكُدُها ويشحذها شَحْذَ الله كَى للنوائب أو قال:

حُــوَّلٌ قُلَـبٌ مِعَـنٌ مِفَـنٌ كَــلُّ داء لــه لديــه دواءُ أو أنشد:

بسصير بأعقساب الأمسور كسأنها تخاطبسه في كسل أمسر عواقبُسه و ٢٠٩ وإذا رأى إنساناً هَمُّهُ جمعُ المال ، ولا يجعله سبباً لسعادته في دنياه وأخراه أنشد:

فيا موقداً ناراً لغيرك ضوؤها ويا حاطباً في حبل غيرك تحطب أو أنشد:

ربَّ نـــارٍ جــــدَّ في إيقادهـــا موقــــدُ لكنَّـــه لم يـــصطلِ
٢١٠ - وإذا رأى إنساناً يكدح، وينفق على آخر قاعد، أو رأى إنساناً يقتنص الفوائد، وينقب عن الفرائد، ويبثها عند قوم لا يُعَنُّون أنفسهم من أجلها أنشد:

## هذا يصيد وهذا يأكل السمكة

٢١١ - وإذا مات عالم أو كبير له وزنه في ضبط الأمور أنشد:

أودى الخيار من المعاشر كلهم واسْتَبَّ بعدك يا كليبُ المجلسُ وتنازعوا في كللَ أمرِ عظيمة لوكنت حاضرهم بها لم ينبسوا وربها أنشد:

الناسُ بعدك قد خَفَّت حلومُهُمُ كَأَنها نَفَخَـتُ فيها الأعاصيرُ أَو أنشد:

هـــذا أبــو القاســم في نعــشه قوموا انظروا كبف تـزول الجبـال ٢١٢ - وإذا مات ذو مكانة في قوم، و أراد وصف ما حلَّ بهم من الفجيعة بسببه أنشد:

كأن بني نبهان عند وفاته نجومُ سماءٍ خرَّ من بينها البدرُ ٢١٣ - وإذا رأى أناساً حزانى مجتمعين عند مَيْتٍ عزيز إلى نفوسهم أنشد:

والناس من حوله هذا يساعفه دَمعٌ وهذا شبحيُّ القلب مكمودُ ٢١٤ - وإذا مات ذو قدر وفضل، ثم تناساه الناس سريعاً أنشد:

في الحال يعتاضون عنه بغيره ويعود ربُّ الحزن غير حزين السوردُ كان العندليبُ حَلِيفَه لما انقضى غنى على النسرين

٢١٥- وإذا نعى إنساناً حاذقاً في فنِّ من الفنون، أو صنعة معينة نشد:

فَمَنْ للقوافي شانها مَنْ بحوكها إذا ما ثوى كَعْبٌ وفَوَّز جرولُ ثوى وفَوَّز: هلك، وكعب: هو الشاعر ابن الشاعر زهير ابن أبي شُلمى، وجرول: الحطيئة.

۲۱۶ - وإذا رأى رجلاً تولى منصباً، ولم يسبق له سابق خبرة فيه نشد:

من لم يُسسَ فيطيرَ في خيشومه رَهَجُ الخميس فلن يقود خميسا ٢١٧ - وإذا شكى إليه أَحَدٌ ورودَ خاطر اليأس على قلبه أنشد:

ولا بُعْدَ من خير وفي الله مطمع ولا يأسَ مِنْ رَوْح وفي القلب إبهانُ ٢١٨ - وإذا تفكر في ذنوبه، وتفريطه في جنب الله، وتذكر فضل الله، وسعة عفوه قال:

تعساظمني ذنبسي فلسما قَرَنْتُسهُ بعفوك ربي كان عفوك أعظما المرابي كان عفوك أعظما ٢١٩ - وإذا رأى كبيرَ سِنَّ سادراً في غيِّه، ماشياً في غُلَوائه أنشد: ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيباً إلى الصبا من سبيل

أطرب ً وأنت قَنَّ سريً والسدهر بالإنسان دوَّاريُّ والسدهرُ بالإنسان دوَّاريُّ العَبير السن الذي أتى عليه الدهر.

٢٢٠ - وإذا عزَّى أحداً بابنه أنشد:

عليك بشوب السبر إذ فيه ملبسٌ وإن ابنكَ المحمودَ -بعد ابنك السبرُ وما أوحش الرحمنُ ساحةَ عبده إذا عاشرَ الجابِّ ومؤنِسُه الأجر وما أوحش الرحمنُ ساحةَ عبده إذا عاشرَ الجابِّ ومؤنِسُه الأجر ٢٢١ - وإذا مات لأحدِ ابنُه الأكبرُ الذي يكنى به أنشد:

كيف السلوُّ وكيف صبري بعده وإذا دعيستُ فإنها أُكْنَسى به السلوُّ وكيف صبري بعده وإذا دعيستُ فإنها أُكْنَسى به

إذا حـــلً بـــك الأمــر فكــن بالـــصبر لَــوًاذا وإلا فاتَـــك الأجــد فــدا ولا هــدا ولا هــدا ٢٢٣ وإذا رأى كبير قَدْرٍ بلي بمصيبة، وأراد تسليته أنشد:

اصبر نكن بك صابرين فإنها صبرُ الرعيةِ عند صبر الراس ٢٢٤ وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد:

السشوق يحسدونا إلى لقياكسا والمقلتسان سسوادها يرعاكسا يسابن الأكارم ذي تحية مشفق في الجسو قبل نزوله بحماكسا ٢٢٥ وإذا شرب من ماء زمزم، أو رأى أناساً يشربون منه أنشد: وَردُوا زمسزم يَسشفونَ بهسا ظمأ الأكباد حيناً بعد حين لو شفى عمرو بن كلثوم بها غُلَّه عسافَ خمورَ الأندرين ٢٢٦ وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد، ويفضي إليه بشقوره -أي همومه ومكنونات سم ائره - أنشد:

أكسلَّ امسريُ تحسبين امسرءًا ونسارٍ توقَّسدُ بالليسل نسارا ٢٢٧ - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم يُرْجى نوالُه، وكرمُه أنشد: يسقط الطيرُ حيث يلتقطُ الحبُّ وتُغشى منازلُ الكرماءِ وربها أنشد:

يسزدحم النساسُ عسلى بابسه والمنهلُ العَذْبُ كشيرُ الزحامُ أو أنشد على لسانهم:

أَكابِرَنا عطفاً علينا فإننا بناظماً بَسْرُحٌ وأنستم نواهل برح: شديدٌ مؤذٍ.

۲۲۸ - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:

فكبيرٌ ألا يصان كبيرٌ وعظيمٌ أن يُنبذَ العظهاءُ العظهاءُ ٢٢٩ - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يعط من كبير قدر أنشد:

لا تَضَعْ مِنْ عظيمِ قدرٍ وإن كُنْ ستَ مسشاراً إليه بالتعظيم فالكبير العظيم فالكبير العظيم بالتَّجَرِّي على الكبير العظيم ٢٣٠ وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:

كناطح صخرة يوماً لِيفْلِقَها فلم يَضِرُها وأوهى قرنَه الوعِلُ أو أنشد:

ضَرَبَتْنَـي بِكُفِّهِـ البِنَـةُ مَعْـنٍ أوجعـت كفَّها وما أوجعتني

وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا لكا البحر مَهما يُلْقَ في البحر يَغْرقِ
٢٣١ - وإذا أراد واشٍ، أو شانئٌ أن يحط من قدر أحد إخوانه
عنده أنشد:

٢٣٢ - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك بسبب فلانٍ الذي أراد الحط من شأني عندك أنشد:

ما حطك الواشون من رتبة عندي ولا ضرك مغتاب كالمنابأ أثنو ولم يعلموا عليك عندي بالذي عابوا ٢٣٣ - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:

لعمرك ما سب الأميرَ عدوُّه ولكن من سَبَّ الأميرَ المبلغُ أو أنشد:

من يُخَابِّرُكَ بِسَنَمْ عِن أَخ فَهُ و السَّالَمُ لا من شتمك ذاك شيء لم يواجه لك بسه إنها الذنب على من أعلمك

٢٣٤ وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد من الناس
 ومحبته، وأراد أحد إسقاطه من أعينهم أنشد:

والناس أكيس من أن يحمدوا رجلاً حتى يروا عنده آثر إحسان أو أنشد:

والنجم تستصغر الأبصار رؤيتَه والذنب للطرف لا للنجم في الصغر ٢٣٥ - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ولا كبارَها أنشد:

لـولا ملاحظـةُ الكبـيرِ صـغيرَه ماكان يُعـرف في الأنـام كبـيرُ ٢٣٦ - وإذا رأى طالبَ علم عاقلاً أنشد:

العلمُ للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطيَّاش مثلُ النهارِ يزيد أبصار الورى نوراً ويعمي أعين الخفَّاش ٢٣٧ - وإذا قام بواجباته، وما أنيط به من عمل أنشد:

وقمتُ على ريش النعام فلم أجدُ فراشاً وثيراً مثل إتمام واجبي ٢٣٨ - وإذا رغب في الائتلاف، وحذّر من الاختلاف أنشد:

وَيْسِحُ الرجسال مسن القلسو بإذا تنسسافرت القلسوب لا السرأي يسرأب صَدْعَها يومساً ولا السنَّطسُ الطبيسب ٢٣٩ وإذا رأى قوماً ليس لهم كبير عاقل يصدرون عن رأيه

إذا ما قلت أبيم لأي تشابهت المناكب والرؤوس

سواءٌ كأسنان الحمار ولا تسرى لذي شيبة منهم على ناشمي فيضلا ٢٤٠ وإذا رأى قوماً تفرقوا، فَلَقُوا ذلاً بعد عز، وخمولاً بعد شَمَم أنشد:

فيالكِ مِنْ دار تَفَرَق أهلُها أيادي سباً عنها وطال انتظارها ٢٤١ - وإذا تفكر في عظمة الإسلام، وأُمْرِهِ بالائتلاف، واجتماع الكلمة، ورأى حال المسلمين وما هم عليه من التفرق أنشد:

بحثت عن الأديان في كل ملة وطُفت بلاد الله غرباً ومشرقا فلم أز كالإسلام أدعى لألفة ولا مشل أهليه هوى وتفرقا كلم أز كالإسلام أدعى لألفة ولا مشل أهليه أن يحافظوا على اجتماع كلمتهم أنشد:

يا معشر القراء يـا ملـحَ البلـدُ من يُـصْلِحُ الملـحَ إذا الملـحُ فَـسَدُ ٢٤٣ - وإذا رغب في حلِّ مشكلة يسيرة، وأطرافُها رافضون متعنتون أنشد:

فيا دارها بالحزن إن مزارها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوالُ ٢٤٤ - وإذا رأى إنساناً أمامه طعام يشتهيه وهو محميٌ عن أكله؛ لمرض، أو نحوه أنشد: وفي نظرة الصادي إلى الماء حسرة اذا كان ممنوعاً سبيل الموارد أو أنشد:

أرى ماء وي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى السورود ٢٤٥ - وإذا رأى أحداً يفتخر، ويباهي بعلم ناله أنشد:

فقل لمن يدَّعي في العلم فلسفة عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء ٢٤٦ وإذا أشار حكيم برأي، فأعجبه، وأراد من الآخرين أن يأخذوا برأي ذلك الحكيم أنشد:

إذا قالت حذامٍ فصدقوها فإن القول ما قالت حَذامِ ٢٤٧ - وإذا حثُ على الأخذ بنصح اللبيب العاقل أنشد:

وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فَحُقَ له من طاعة بنصيب ٢٤٨ وإذا رأى إنساناً يهارس مهنة الطب دون علم، وأراد تحذيره، أو التحذير منه أنشد:

أقول لنعمان وقد ساق طبُّه نفوساً نفيسات إلى باطن الأرض أبا منذر أفنيت فاستبقِ بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض ٢٤٩ وإذا رأى ذا همة عالية، وحظً عاثر أنشد:

هِمَّــةٌ تــنطح النجــومَ وجَــدٌ آلـفٌ للحـضيض فهـو حـضيضُ أو قال:

متحــيِّرٌ يغــدو بعــزم قــائم في كــل نائبــة وجَــدِّ قاعــدِ

٢٥٠- وإذا قال له أحد: إن فلاناً تنكَّر لي، ونسي إحساني إليه أنشد:

إذا المرءُ ألقى في السباخ بذورَه أضاع فلم ترجع بزرع ولا بذر ٢٥١ - وإذا قال له أحدٌ أسديتُ معروفاً لأناس فضاع عند بعضهم أنشد:

إذا الأرض أدَّت رُبْعَ ما أنت زارعٌ من البذر فيها فهي ناهيك من الأرض أدَّت رُبْعَ ما أنت زارعٌ من البذر فيها فهي ناهيك من موقعه، و دون انتظار جزاء أو شكور أنشد:

بُثَ الصنائع لا تَحْفَلْ بموقعها فيمن نأى أو دنا ما كنت مقتدرا فالغيث ليس يبالي حيثها انسكبت منه الغهائم ترباً كان أو حجراً وربها قال:

واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات ٢٥٣ – وإذا قيل له: إن فلاناً الكريمَ تعتريه حدةٌ قد تُنَفِّرُ منه، وتجعل الناس لا يرجون منه نفعاً أنشد:

لا يؤيسنك مِنْ عشمانَ حِدَّتُ وإن تطاير من نيرانه الشررُ في المعارِ من عده المطرُ في المحدِّق والرعد يأي بعده المطرُ على المعان عبر أنه يُكدِّره بالتأخير ٢٥٤ وإذا قيل له: إن فلاناً يجود بعطائه غير أنه يُكدِّره بالتأخير

أنشد:

عَجِلٌ بالذي تنيل بداه إن بطء النوال من تنكيده أو أنشد:

إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلساً بغير مطالِ أو أنشد:

إذا نِلْتُ العطية بعد مَطلِ فلا كانت وإن كانت جزيلة فلسقياً للعطية ثم سقياً إذا سهلت وإن كانت قليلة فلسقياً للعطية ثم سقياً إذا سهلت وإن كانت قليلة ما ٢٥٥ وإذا رأى إنساناً يُعَلِّق طالبي الحاجات، ويمنيهم بالوعود دون أن يعتذر منهم، أو يحقق مطالبهم أنشد:

أظلّت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً وأبطا رِشاشُها فلا غيمها يُجلى فيسأسُ طامع ولا غيثها يأتي فيروى عطاشُها محرم ٢٥٦ وإذا رأى إنساناً حلو اللسان يحسن استقبال طالبي العطاء أو الشفاعة، وهو لا يقدم لهم أيُّ نفع يرتجى أنشد:

إذا ما جئت أحمد مستميحاً فلا يغررك منظره الأنيت لله فُرف وليس لديه عُرف كبارقة تسروق ولا تريت في في العدول وعيداً كما بالوعد لا يثق الصديق

٢٥٧- وإذا رأى أحداً يسخو بهاله، وجاهه غير أنه يفسده بالمن

أنشد:

أفسدت بالمنِّ ما أسديت من حَسَنِ ليس الكريمُ إذا أسدى بمنانِ

۲۵۸ وإذا رأى إنساناً يفرح بها يعطي، ويسر بها يقدم من
 معروف أنشد:

ولئن فَرِحْتَ بما ينيلك إنه لبها ينالك من نَداهُ أفرحُ أُورحُ أَنْ أَوْ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ ال

أسائلَ نصر لا تَسسَلْهُ فإنه أحنُ إلى الإرفاد منك إلى الرَّفْدِ ٢٥٩ - وإذا رأى أحداً يسخو بالكثير من ماله وجاهه دون أن يستكثر شيئاً من ذلك أنشد:

ما زال يعطى ساكتاً أو ناطقاً حتى ظننت أبا عقيل يمزح ٢٦٠ وإذا رأى إنساناً يبذل و يخفي ما يقوم به من بَذْل أنشد:

يخفسي محاسِسنَهُ والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيت ظهرا

٢٦١ وإذا رأى إنساناً يَدَعُ الإنفاق، أو القيامَ بعمل الخير؛
 استقلالاً لما عنده، أو احتقاراً لما يُقَدَّم من معروف أنشد:

إذا تكرَّمت عن بذل القليل ولم تَقْدِرْ على سعة لم يَظْهرِ الجودُ بُكُ مَا سدَّ فقراً فهو محمود بُكُ مَا سدَّ فقراً فهو محمود أو أنشد:

مسن لم يواسِسكَ في قليسل لم يواسِسك في الكشسير والحسق يلسزم في الكشسير ولسيس يسسقط في اليسسير

افعلِ الخير ما استطعت وإن كا ن قليلاً فلن تحيط بكُلّه ومتى تفعيلُ الكثير مسن الخير إذا كنت تاركاً لأقله أو أنشد:

لا تحقرن صعير الخير تفعله فقد يروِّي غليلَ الهاشمِ الثَّمَدُ الثمد: القليل.

٢٦٢ - وإذا رأى إنساناً يبخل بالسلام، ولا يبادر إلى إلقاء التحية أنشد:

أنَّــــراك تــــسمح بــــالنوا لِ وأنـــت تبخـــل بالـــسلام قـــد ضـــل مـــن لا يبتغـــي ودَّ الأكـــــارم بـــــالكلام ٢٦٣ – وإذا رأى أناساً يحتقرون الفقير؛ لفقره، ويبالغون في إكرام الغنى؛ لمجرد غِناه أنشد:

يحيّب الناسُ كلَّ غنيً قدوم ويُبخلُ بالسلام على الفقير ويُوْسَعُ للغني إذا رأوه ويُحيى بالتحية كالأمير ٢٦٤ - وإذا رأى رجلاً يبخل على الناس من مال غيره أنشد:

وإن امرءاً ضَنَّتْ يداه على امرئ بنيل يد من غيره فه و باخلُ ٢٦٥ - وإذا رأى إنساناً يبذل الشفاعات في سبيل تفريج أو تنفيس الكربات أنشده:

وعطاء غيرك إن بذلت عناية فيه عطاؤك

وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله ٢٦٦ – وإذا رأى بخيلاً يغتاظ عمن يجود أنشد:

وغَــيْظُ البخيــلِ عــلى مــن يجــو دُ أعجــب عنــديَ مِــن بُخلــه ٢٦٧ - وإذا قيل له: إن فلاناً البخيل أثرى؛ فلعله يسخو أنشد:

إذا غمسر المسالُ البخيسل فإنه يزيد به يبساً وإن ظُنَّ يَرْطُبُ ولسيس عجيباً ذاك منه فإنه إذا غمسر الماءُ الحجارةَ تصلُب ٢٦٨ - وإذا رأى غنياً بخيلاً ينتقص فقيراً أنشد:

ليس عاراً بأن يقال: فقيرٌ إنها العار أن يقال: بخيل ٢٦٩ - وإذا رأى بخيلاً يشكو قلة محبيه أنشد:

أرى الناس خلانَ الجواد ولا أرى بخيلاً له في العالمين خليل ٢٧٠ - وإذا رأى شَرِهاً بخيلاً سيِّيء الخلق لا تطاوعه نفسه على المكارم أنشد:

يسارس نفساً بين جَنبيه كسزة إذا هَمَّ بالمعروف قالت له: مهلا ٢٧١ - وإذا رأى إنساناً همه جمع المال دون أن يكون له نصيب من العطاء والرفد أنشد:

إِنْ حَبَــاك القــدير كالنيــل تِــبُراً فَلْيُفْـــضِهُ العطـــاء والتنويـــل لا تُعَــوِّلْ عــلى اختــزانٍ فــا للــ ــــيِدَرِ الــصَفْرِ إثْــرَ مَيْــتٍ عَويــلُ التبر: الذهب، والبِدَر: جمع بَدْرَة، وهي الجائزة التي مقدارها عشرة آلاف درهم؛ لوفورها وتمامها.

٢٧٢ - وإذا حذَّر أحداً من صحبة عاقُّ لوالديه أنشد:

وما صِلِّ ترافقه المنايا ويجري السسمُ قتالاً بفيه باقبحَ من عَقُوقِ لا يراعي كرامة أمِّه ورضى أبيه المتعربة المتعربة الأوائل بعد أن صار ذا جاه ومنزلة أنشد:

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا مَنْ كان ينالفُهم في المنزل الخشن ٢٧٤ - وإذا تذكر غائباً قريباً من قلبه، ورأى حوله من لا يرغب في قربه أنشد:

عجبتُ لتطويح النوى مَنْ نُحِبُّه وتدنو بمن لا يُستلذَّ لـ قربُ ٢٧٥ - وإذا أعجبه حسن استماع إنسان أنشد:

وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعلل أدرى بسه ۲۷۲ و إذا رأى إنساناً يتكلم حيث يَخْسُنُ به الكلام، ويسكت حيث يَجْمُل به السكوت أنشد:

واعلم بأن من السكوتِ إبانةً ومن التكلم ما يكون خبالا ٢٧٧ - وإذا رأى صاحب حجة يَبُزُّ أقرانه بالحق أنشد:

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر

٢٧٨ - وإذا حَذَّر إنساناً من الكلام الساقط أنشد:

وحذارِ من سفه يشينك وصفُه إن السفاهَ بذي المروءة زاري ٢٧٩ - وإذا لم يعجبه سلوكُ إنسان في المحادثة أو المجالسة أنشد:

فلا أَعْرِفُك بِين القوم توحي بطعن في محدثهم بغمن و ولا تهمن جليسك من قريب تنبهه على سقط بهمن في فشرُّ الناسِ معروف لديهم بقولٍ في مثالبهم ولمنز ١٨٥- وإذا حذر من الخمر وسائر المخدرات أنشد:

البابلي قشرُ ك لل بلي ق فت وقينَ هج وم ذاك الباب ب جَرَّت ملاحاة الصديقِ وهجرَه وأذى النديم وفرقة الأحباب البابلية: الخمرة نسبة إلى بابل مدينة في العراق معروفة قديمًا بصناعة الخمر.

أو أنشد:

جاءتك لدة ساعة فأخدنها بالعدار لم تحفل سواد العدار وعَرَيْتَ بالكأس الكميت عن التقى فاعجب لجسمك وهو كاس عار ١٨١ - وإذا رأى أحداً زَهِدَ بأخِ أو صديق بسبب زلة أنشده:

لا يزهــــدنك في أخِ لَــك أن تـــراه زلَّ زلــة أو أنشد:

ما غُـبن المغبونُ مشلَ عقله من لك يوماً بأخيك كُلُّه

٢٨٢ - وإذا بلي بأخ يسيء إليه، فآثر الإبقاء على المودة، وتَرْكُ المقابلة بالمثل؛ نظراً في العواقب، ورعاية للمصلحة، وحفاظاً على الأصرة أنشد:

وتَطْـرُفُ الكـفُّ عـينَ صـاحبها ولايــرى قطعَهــا مــن الرَّشَــدِ ٢٨٣- وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً سقط من عيني بمجرد خطأ ارتكبه، وأراد أن يعتذر للمخطئ أنشد:

عَـزَّ الكـمال فـما يحظـى بـه أحـدٌ فكـلُّ خلْـتِي وإن لم يَـدْرِ ذو عـابِ ٢٨٤ - وإذا اعتذر عن محبِّ محسنِ أنشد:

وإذا الحبيب أتى بذنبٍ واحد جاءت عاسنُه بالف شفيع وربها قال:

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاله الله سَرَرُن ألوفُ ٢٨٥ - وإذا بدرت من فاضل هفوة، فنزلت برتبته، وأراد أن يبين أنه حقيق بالرجوع إلى مكانته، أو أرفع منها أنشد:

وللنجم من بعد الرجوع استقامةٌ وللشمس من بعد الغروب طلوعُ ٢٨٦ - وإذا أثنى على رجل فاضلِ نَفَّاع مبارك أنشد:

إذا ورد السشتاء فأنستَ شمسٌ وإن ورد المسصيفُ فأنستَ ظلُّ الله والله ورد المسطيفُ فأنستَ ظلًّ الله والله المروءة، وخلال المروءة،

ورأى قلوب الناس تهوي إليه، وتقبل عليه أنشد:

كأنك من كل الطباع مُركَّبٌ فأنت إلى كل النفوس مُحَبَّبُ . فأنت إلى كل النفوس مُحَبَّبُ بُ

إن المكارمَ والمعروفَ أوديةٌ أحلك اللهُ منها حيث تجتمع أو أنشد:

ولــربَّ فــردٍ في ســموَّ فعالــه وعلــوَّه خلقــاً يعــادل جــيلا أو قال:

فتى جمع العلياءَ على أوعِفَة وبأساً وجوداً لا يُفيى فُواقىا كما جمع التفاحُ حسناً ونمضرة ورائحة محبوبة ومسذاقا

٢٨٨ - وإذا رأى عالماً جواداً يسخو بعلمه، وجاهه، وماله، ووقته للقريب والبعيد أنشد:

كالبدر من حيث التفت رأيت من من عينك نوراً ثاقبا كالبحر يقذف للقريب جواهراً جوداً ويبعث للبعيد سحائبا كالشمس في كَبِد السهاء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا

٢٨٩- وإذا أثنى على أناس بطيب الحديث والمجلس في الحضر

والسفر أنشد:

كأنكم شجر الأُترُجِّ طاب معاً خَمْلاً ونوراً وطاب العودُ والورقُ ٢٩٠ - وإذا رأى كريماً ينخدع؛ تكرماً وإغضاءًا أنشد:

استمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا ٢٩١ - وإذا رأى ثرياً جامعاً بين حقوق الدنيا والدين أنشد:

فلا هو في الدنيا مضيعٌ نصيبَه ولا عرضُ الدنيا عن الدين شاغله أو أنشد:

ما أحسن الدينَ و الدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفرَ والإفلاس في الرجل ٢٩٢ وإذا رأى رجلاً صقلته التجارب، ووسمته الأيام بميسمها أنشد:

وقد شذبتك الحادثات وإنها يُفَرِّع غُصنُ الدوحِ حين يُشَذَّبُ أو أنشد:

عرفتَ الليالي بؤسَها ونعيمَها وجَرَّبتَ حتى أَحْكَمَتكَ التجارِبُ ٢٩٣ - وإذا أثنى على رفيع قدر، كريم، متواضع أنشد:

إذا أحسن الأقوامُ أن يتطاولوا بسلامِنَّةِ أحسنت أن تَتَطَوَّلا تَعَطَّمتَ عن ذَاك الستعظُّم منهم وأوصاك نُبْلُ القَدْرِ أن تَتَنَبَّلا التطاول: التعالي، والتَّطوُّل: الإحسان.

دانٍ إلى أيدي العفاة وشاسعٌ عن كل ندَّ في الندى وضريبِ كالبدر أفرط في العلوَّ وضوؤه للفتية السارين جدُّ قريبِ أو أنشد:

دنوتَ تواضعاً وبَعُدُت قدراً فسشأناك انحسدارٌ وارتفساع كذاك الشمس تَبْعُد إن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع ٢٩٤ – وإذا رأى شريفاً كبيراً متكبراً أنشد:

وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخملاء فهمو عمين الوضيع ٢٩٥ - وإذا رأى إنساناً يبالغ في الجبن، ويسترسل مع الوهم أنشد:

قل للجبان إذا تأخر سَرْجُهُ هل أنت مِنْ شَرَكِ المنية ناجِ ٢٩٦ - وإذا رأى إنساناً لا يشير إذا استشير إلا بعد فوات الأمر أنشد:

تَتَبُّعُ الأمرِ بعد الفوت تغريرُ وتَرْكُهُ مقبلاً عجرٌ وتقصيرُ ٢٩٧ - وإذا رأى إنساناً يسترسل مع الشكوك، ويدع التعامل مع الحقائق أنشد:

والصبح يظلم في عينيك ناصعُه إذا سدلتَ عليه السلك والرّبا

٢٩٨- وإذا حث على إحسان الظن، والبعد عن إلقاء التهم على الأبرياء جزافاً أنشد:

ومن العجائب تهمتي لك بعد ما كنت الصفيَّ لدي والخُلْصانا وتوقعي منك الإساءة جاهداً والعدل أن أتوقع الإحسانا ٩٩ - وإذا شاهد إنساناً كثير التردد أنشد:

فإذا عزمت فلا تكن متردداً فسلد الهوا بتردد الأنفاس هوا عزمت فلا تكن متردداً بالغ في توقع الشر، ويسرف في خشية حدوثه أنشده:

وربَّ أمــور لا تــضيرك ضــيرةً وللقلب مــن مخــشاتهنَّ وجيـبُ أو أنشد:

ودع التوقع للحسوادث إنه للحيِّ مِن قبل المهات مماتُ مِاتُ صحاتً مِن قبل المهات مماتُ مِن قبل المهات مماتُ الشد

تعلَّــــمْ أنـــه لا طــــير إلا عــلى مُتَطَــيِّر وهُــوَ الثبــورُ بــلى شي ُ يوافِــقُ بعــضَ شيء أحايينـــاً وباطلـــه كثـــيرُ ٣٠٢- وإذا رأى إنساناً يُغَلِّب جانب اليأس أنشد:

أيها اليائس مت قبل المهات أو إذا شئت حياة فالرجسا لا ينضِقْ ذَرْعُك عند الأزمات إن هي اشتدت وأمّل فَرَجا

٣٠٣- وإذا حث إنساناً على التفاؤل، والابتهاج بالحياة أنشد:

إلا إنها بسشر الحيهاة تفهاؤلٌ تفاءل تعشُ في زمرة السعداء ٢٠٠٥ وإذا رأى فاضلاً يَدَعُ القيام بالمبادرات النافعة مع قدرته عليها؛ خوفاً من نقد ناقد، أو اعتراض معترض أنشد:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيباتِ الفاتِك اللّهِجُ أو أنشد:

من راقب النياسَ ميات هَمّاً وفياز بالليذةِ الجيسورُ ٥ - ٣ - وإذا رأى إنساناً يستصعب الأمور، ولا يكاد يُقدم على أمرٍ إلا تَهيّبه أنشد:

وكــل أمــر عــلى مقــدار هيبتــه وكــل صــعب إذا هونتــه هانــا أو أنشد:

ولا أهاب عظيماً حين يـدهمني ولـيس تغلـب شـيئاً أنـت هائبـه أو أنشد:

لا تكـــونن للأمـــور هيوبـــاً فــالى خيبــة يـــؤول الهيــوبُ أو أنشد:

وأركبُ الكُـرْهَ أحيانـاً وأكرهُـه وربها نـالَ في الكُـرْهِ الفتى الرُّغُبـا لا تجــزعنَّ لكُــرهِ أنــت راكبُــهُ واجسر عليـه ولا تُظهـر لـه رُعُبـا ۳۰۶ وإذا ذم الجبن والبخل، وأثنى على الشجاعة والجود أنشد: يفر جبانُ القوم من لا يناسبه ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه ويسرزق معروف المحيل أقاربُه عرزق معروف المحيل أقاربُه ٧٠٥ وإذا قيل له: إن فلاناً يكثر الوعيد، وليس عنده إلا التهديد أنشد:

## إن الوعيد سلاح العاجز الورع

أو أنشد:

وكثرة الصوت والإيعاد من فشل

٣٠٨- وإذا رأى لئيهاً يجمع مع اللؤمِ السفاهة والتهديد والوعيد أنشد:

فكن كيف شئت وقبل ما تشا وأبرق يميناً وأرعد شهالا نجابِكَ لؤمُك منجى الذباب حَمَث مُ مقاذيرُه أن ينالا على منجى وإذا رأى سفيها جَرَّ على قومه بلاءاً أنشد:

وجــرم جَــرَّهُ سـفهاءُ قــومِ وحـل بغــير جارمــه العــذابُ ٢٠٠ وإذا رأى قوماً يعتذرون إلى إنسان أساء إليه سفيه ينتمي إليهم أنشد:

نَــصُدُّ حياءً أن نــراك بـاعين جنى الذنبَ عاصيها فَلِيمَ مُطيعُها الله مُعليعُها الله على الذنبَ عاصيها فَلِيمَ مُطيعُها ٣١١ وإذا أراد تنبيه أحدٍ على تفريطه، وخطأ تدبيره أنشد:

أوردها سبعدُ وسبعدٌ مشتمل ما هكذا تبوردُ يا سبعدُ الإبلْ

٣١٢ - وإذا زار سجناً، وسمع بعض شكوى المساجين أنشد:

ما يدخل السجنَ إنسانٌ فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم ٣١٣- وإذا رأى إنساناً يؤثر العزلةَ والعيشَ بالصحاري، ويضيق

ذرعاً بالمدينة ومخالطةِ الناس أنشد على لسانه:

عوى الذئب فاستئنست بالذئب إذ عـوى وصـوَّت إنــسان فكِــدْت أطــير أو أنشد:

ولي دونكم أهلون سِيْدٌ عَمَلَسٌ وأرقطُ زهلولٌ وعرفاءُ جيالُ أولئك لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بها جرَّ يخذلُ السيد العملس: الذئب، والأرقط الزهلول: النمر، وعرفاء جيأل: الضبع.

٤ ٣١٠- وإذا حذر من الحسد وغوائله أنشد:

فلا تحسدنْ يوماً على فيضل نعمة فحسبك يوماً أن يقال: حسود أو أنشد:

إن كان قلبُك فيه خوفُ بارئه فلا تجاوز حذارَ الله بالحسد ٥ ٣١٥ وإذا قال أحد: إن فلاناً يحسدني أنشد:

وإذا حُسِدْتَ فإن شكر فضيلة ألا تؤاخذ بالإساءة حاسدا

٣١٦- وإذا أراد تسليةَ محسودٍ، وإعلامَه أن العاقبة تكون حميدة له إن صبر واحتسب أنشد:

وإذا أراد الله نسس فسيضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيها جاورت ما كان يُعْرَف طيب عرف العود

٣١٧ - وإذا رأى رجلاً يعترف له خصومه وأعداؤه ببعض خصال الحَمْد أنشد:

ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء المحدة مداء الأعداء من بين يديه أنشد:

كم فرصة ذهبت فعادت غصة تُستجي بطول تلهف وتندم وربها أنشد:

لحى الله ملآن الفؤاد من المنسى إذا أمكنته فرصة لا يُسشَمَّر يلاحظها حتى يفوت طِلابُها ويسصبح في أدبارها يتدبر ١٩٣- وإذا رأى رجلاً واتته الأمور، وسنحت له الفرص، وأراد توصيته باغتنامها أنشد:

إذا هبَّت رياحُك فاغتنمها فعقبى كُلِّ خافقة سكون ولا تقعد عن الإحسان فيها فلا تدري السكونَ متى يكون أو أنشد:

إن أمكنت فرصةٌ فانهض لها عجلاً ولا تـــؤخرُ فللتـــأخير آفــــات

بادرِ الفرصة واحذر فوتها فبلوغُ العزِّ في نيل الفرص • ٣٢- وإذا رأى إنساناً تنازل عن بعض تعصبه، أو آرائه بعد أن تقدمت به السن أنشد:

كانت قناي لا تلين لغامز فألانها الإصباح والإمساء ٣٢١- وإذا رأى إنساناً لا يعتبر بالماضي، فيجعله نبراساً له في قابل أيامه أنشد:

وإذا فاتك التفات إلى الما ضي فقد غاب عنك وجه التأسي ٣٢٢ - وإذا طال أمدُه في انتظار أمر من الأمور أنشد:

يُطَــول الليــل مراعاتــه فكـل أمـر لا يراعـى قـصير ٣٢٣- وإذا اغتمَّ في ليلٍ، أو سُرَّ به أنشد:

ورأيست الهمسوم بالليسل أدهسى وكذاك السرور بالليسل أغسذَبْ ٣٢٤ - وإذا رأى أحداً يحتقر طالباً، أو صغيراً، أو ضعيفاً أنشد:

ولا تحقرنْ ذا بُؤسةٍ أن تنيله وإن عاش بين الناس وهو حقيرُ فإنَّ عسى أن يرفع الدهرُ طرفَه ولله راعِ بالعبـــاد بـــهيرُ فيلقاك يوماً ثم يجزيك مِثْلَها وأنت إليها عند ذاك فقير

٣٢٥ وإذا رأى أولاداً صلحوا بعد وفاة والدهم، أو رأى
 مشروعاً استوى على سوقه بعد رحيل مؤسسه أنشد:

ليت للبراقِ عيناً فيرى

٣٢٦ - وإذا رأى إنساناً تاه في منصبه، وتكبر على الناس أنشد:

ك من تائسه بولايسة وبعزله ركسض البريسدُ سُكُرُ الولايسةِ طيسبٌ وخمارها صعبٌ شديدُ أو أنشد:

فتى زاده السلطان في الخِلَ رغبة إذا غلير السلطان كل خليل على السلطان كل خليل الله عدد الولاية أنشد:

وكان ولاية لابا يوما مناب المعارف ولاية المحديق على المحديق المحديق المحديق على المحدد الم

إذا كنت في أمر فكن فيه محسناً فَعلَما قليلٍ أنت ماضٍ وتاركُهُ فكم دحتِ الأيامُ أرباب دولة وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالِكُهُ ٣٣٠ وإذا قيل له: فلان أصاب ثروةً وغنى، فتغيرت حاله، ولم يعد كسالف عهده من الود والوفاء أنشد:

ف إن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسرِ لقد كشف الإثراء عنك مساوياً من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقرِ

٣٣١- وإذا رأى ذا فضل عند قوم لا يقدرونه قدره أنشد:

وما أنا إلا المسك في أرض غيركم أضوع وأما عندكم فأضيع أضوع: من ضاع يضوع مِنْ تضوَّع المسك، وقوله أضوع: أي ينتشر فضلى.

٣٣٢ - وإذا أراد التنويه بفضيلة الوفاء لمن سبق إلى مكرمة، وحذر من نسيان أولئك، والتنكر لهم أنشد:

ومن نسسي الفضل للسابقين فياعرف الفضل فيها عرف ٣٣٣ وإذا رأى عالماً فترت همته بسبب كساد علمه بين قومه أنشد:

غَزَلْتُ لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغنزلي نستَّاجاً فكسرت مغزلي الله عنه الناس يقطر في زيارتك، ومواصلتك أنشد:

أصبح السروضُ كئيباً أغسبرا صساحبٌ زار ولا طيسف سرى لست ممن يشتكي بخل الورى

لسست مسن يفقد الأنسس إذا لسست آسى إن مَسفَى ليلٌ وما فلسيكن في النساس بُخْسلٌ إننسي ٣٣٥- وإذا أعجبه كاتب، وأراد الإشادة به أنشد:

لك القلم الأعلى الذي بِسَباته يصاب من الأمرِ الكُلى والمفاصلُ ٣٣٦ - وإذا سمع، أو قرأ بعض ما لا يروقه من الشعر أنشد:

والسشعر كالبيداء هذا مَهْمَه قفرٌ وهدذا مرتع الآرام أو قال:

إن بعضاً من القريض هُلَذَاءٌ ليس شيئاً وبعضُه أحكام ٣٣٧ - وإذا قيل له: ما الشعر الذي يروقك؟ أنشد:

السنعر ما روّى النفوس معينُه وجَرَتْ برقراق السنعور عيونُه وصفت كلألاء الضياء حروفُه وزهست بوضًاء البيان متونُه متألقُ القسماتِ فتانُ الروّا يزهو صِبا الفصحى الطريرَ رصينُه حُرُّ المذاهب لا يشوبُ أصولَه كَدَرٌ ولا واهي اللغات يشينُه ابسنُ الحقيقة والحقيقة نهجُه والصدق في أرّب الحياة خدينُه العبقرية نفتُه والبابلية فعله وهوى الطّرافة دينُه أو أنشد:

الشعر ما قوَّمت زيغَ صدوره وشدَدْت بالتهدذيب أَسْرَ متونِه ورأبتَ بالإطناب شَعْبَ صُدوعه وفتحتَ بالإيجاز عُوْرَ عيونِه وجعستَ بين بَجَمَّه ومعينه وبعيده ووصلتَ بين بَجَمَّه ومعينه فيكون جزلاً في اتساق صنوفه ويكون سهلاً في اتفاق فنونه

٣٣٨- وإذا قيل له ما الشعر الذي يبقى أثره، ويخلد في الناس ذكره؟ قال: هو ما كان:

مزمار أو طار وحادي أمة إن راقص الآمال أنعش يائساً أو رنَّ مكتئباً ببرح شجونه أو حنَّ مستاقاً إلى أوطاره أو رث بالشدوات من تشبيهه أو هاج غضبان الحفيظة ثائراً أو أنشد:

يحدو على شرف الحياة مبيئه وارتاح مكروبُ الفؤاد حزينه أورى الجوى في سامعيه أنيئه بعث الجراح إلى النفوس حنينه أذكى أوار العاشقين رنيئه بعث الجبان إلى الوغى تلحينه

فإذا بكيت به الديار وأهلها وإذا مدحت به جواداً ماجداً أصفيته بنفيسه ورصينه وإذا عتبت على أخ في زلة وإذا اعتسذرت إلى أخ في زلة

أجريت للمحزون ماء شوونه وفيت المحزون ماء شوونه وفيت وفيت السشكر حَسقَ ديونِه وخصَصْتَه بخطيره وثمينه أدمجيت شِسدَّته له في لينِه واشكت بين مُحيله ومُبينِه

٣٣٩- وإذا أعجبه خطيب أنشد:

مِعَــنٌ بخطبتــه مِجْهــرُ إِذَا ضَــلٌ خُطبتَــه المِهــلَدُ

ركـــوبُ المنـــابر وثَّابُهـــا تُريــع إليــه هــواديْ الكـــلام

لقد علم الحيُّ اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أي خطيبها ٣٤٠ وإذا أراد أن ينوه بخطباء العربية وشعرائها أنشد:

فاسسأل التساريخ ينبشك بسما أنجبت أرض قريش أو مُسضر مسن خطيب مِصْقع أو شاعرٍ مُفْلِتِي يسمحب أذيال الفخسر مُ

٣٤١ - وإذا رأى تنكراً للعربية، ورمياً لها من بعض أهلها بالجمود والتخلف أنشد:

رجعت لنفسي فاتهمت حصاي وناديت قومي فاحتسبت حياي رموني بعقم في الشباب وليتني عَقمْتُ فلم أجزعُ لقول عُداي

٣٤٢ - وإذا فاخر بالعربية، وأنها أفضل اللغات أنشد:

أنا البحر في أحشائه الدرُّ كامنٌ فهل سألوا الغواصَ عن صدفاتي أو قال:

لُغَـــــةٌ أودع في أصــــدافها من قــوانين الهــدى أبهــى دُرَرُ أَوَلَمْ يَنْــسِمِ عَــلى منوالهــا كلِـمُ التنزيــل في أســمى سُــوَرْ هــي بحــرٌ غُــصْ عــلى حِلْيتِهـا فــلآلي البحــر ليـست تنحـصرُ

٣٤٣- وإذا سمع كلاماً كثيراً لا فائدة فيه أنشد:

كلامُ أكشرِ مَنْ تلقى ومنظرُه مسايسشق على الآذان الحدق

٣٤٤ - وإذا رأى أحداً يهذي بمجمع من أهل الفضل أنشد:

أتسى زيسدٌ وأسرف في هَسذاء تسضيق به صدورُ السامرينا يُحَسدُننا فسلا يسروي غريباً ولا يبدي لنا رأيساً رصينا كمثل رَحى تجعجع طولَ ليلٍ ولا تُلْقِسي على ثُفْلٍ طحينا التُّفُل: جلد يبسط، فتجعل الرحى فوقه، فتطحن باليد؛ ليسقط عليه الدقيق.

٥ ٣٤- وإذا أوصى أحداً بإصلاح خواطره أنشد:

لا تخلِ نفسك من فكرٍ تجول به في الصالحات فَحَبْسُ الفكرِ يُسضنيها والقلب إن لم يَدُرْ يوماً على رَشَدٍ دارت عليه هموم عرزَّ راقيها مثل الرحى إن تُدِرْها وهي خاويةٌ من الطعام فإن الطحن يُرْدِيها

٣٤٦ - وإذا رأى إنساناً بدأ في الكتابة، وقَرْضِ الشعرِ أنشد:

حَـرَّرْ لمعنـاك لَفْظـاً كـي تـزانَ بـه وقُلْ من الشعر سحراً أو فـلا تقـلِ
٣٤٧ - وإذا سئل عن التأليف وأغراضه التي يحسن الكتابة فيها أنشد:

ألا فاعلمنْ أن التاليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالصِ فشرحٌ لإغلاقٍ وتصحيحُ مخطئ وإبداعُ حَبْرٍ مُقْدِمٍ غير ناكصِ وترتيبُ منشور وجمعُ مُفَرَقٍ وتقصيرُ تطويلٍ وتتميمُ ناقصِ

٣٤٨ - وإذا تنازع في فؤاده أمران أنشد:

وإذا تسشاجر في فسؤادك مسرة أمسران فاعمد للأعف الأجمل وإذا هممت بأمر خسر فاعجل وإذا هممت بأمر خسر فاعجل

٣٤٩ وإذا كاتب صاحباً غائباً ذا علم، ومروءة، وأراد التنويه به نت:

إذا ذكروا للود شخصاً محافظا تجلى لنا مسرآك وهو بعيد إذا قيل: من للعلم والفكر والتقى ذكرتُك إيقاناً بأنْك فريد

• ٣٥- وإذا طالت صحبته لإنسان، ثم فَرَّقَ بينهما مُفرِّق أنشد:

وكنا كندماني جذيمة حِقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلها تفرقنا كأن ومالكا لله لله معا

٣٥١- وإذا رأى آثار أصحابه بعد فراقهم عنه أنشد:

من لم يذق فرقة الأحباب ثم يسرى آثارهم بعدهم لم يدرِ ما الحونُ ٣٥٢ - وإذا رأى أحداً يشكو رداءة خطِّ أحدٍ أنشد:

اعــذر أخــاك عــلى رداءة خَطَّـه واغفــر رداءتــه لجــودة ضــبطه فــإذا أبــان عــلى المعــاني لم يكــن تحـــسينُه إلا زيــــادةَ شرطـــه واعلم بـأن الخـط لـيس يـراد مـن تركيبـــه إلا تَبَــــيُّنُ ســـمطه

والخط ليس له في العلم فائدة وإنها هو تريين بقرطهاس

٣٥٣- وإذا أشاد بجمال خطِّ أحدِ أنشد:

وسسوارٍ كأنهسا في اعتسدال الفاتُ الوزير في عَـرْضِ طِـرسِ المقصود بالوزير ههنا: ابن مُقْلَة الخطاط المشهور.

٣٥٤- وإذا قيل: فلان يَدْفن إربه، ولا يُظْهِرُ مقدارَ عقله أنشد:

وقد يتغابى المرء مِنْ عِظْمِ مالَهُ ومن تحت ثوبيه المغيرةُ أو عمرو وربها أنشد:

ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاب المنعاب - ٣٥٥ وإذا رأى حازماً حليها لا يُفْطَن له أنشد:

لـ عِلْمُ كهـ لِ في صرامةٍ حـ ازم وفي العين إن أبصرتَ أبصرتَ ساهيا

٣٥٦ وإذا قيل له: فلان عاقل ولا يؤبه لعقله؛ لفقره، وفلان أحمق وله صولة وجولة؛ بسبب غناه أنشد:

ربَّ حِلْمِ أَضَاعه عَدم المَّا لِوجه للَّ غطَى عليه النعيم ٣٥٧ وإذا رأى ذا حشمة ووقار يَتَبسَّط مع خاصته، وينطلق معهم على سجيته أنشد:

فِيَّ انقباضٌ وحسشمةٌ فسإذا لاقبت أهل الوفاء والكرم خليت نفسي على سبيتها وقلت ما قلت غير محتشم

٣٥٨- وإذا كانت له حاجةٌ عند ذي منةٍ وفخر تركها وأنشد:

ولَلْمُوتُ خيرٌ مِن تَخَشُّعِ ذي الحجى لَـذي مِنَّـةٍ يَـزُورُّ للـوَم جانبـه لـه كـلَّ يـوم نزحـةٌ وغـضاضةٌ إذا ما انزوى أنفُ اللئيم وحاجبُه أو أنشد:

يقولون هذا موردٌ قلت: قد أرى ولكنَّ نفس الحرَّ تحتمل الظما ٣٥٩ وإذا كان له حاجة، وضاقت عليه بها السبل، ولا يدري بمن ينزلها أنشد:

إليك المشتكى لا منك رب وأنت لنائبات الدهر حسبي أو أنشد:

إذا عرضت لي في زمانيَ حاجةٌ وقد أشكلت فيها عليَّ المقاصدُ وقفت بباب الله وقفة ضارعٍ وقلت: إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفاً عند باب من يقول فتاه: سيدي اليوم راقد

٣٦٠ - وإذا رأى إنساناً مولعاً بها ليس من حاجته أنشد:

عـ شيةَ مـ الي حيلــة غــير أننــي بلقط الحصا والخطِّ في الدار مولعُ ٣٦١ - وإذا رأى من أحدِ توانياً عن المساعدة والإسعاف بلا مسوغ أنشد:

مسوغ أنشد: واقسض الحسوائج مسا استطعت وكُسنْ لهِسمٌ أخيسك فَسارِجْ فَلَخسيْرُ أيسسام الفتسسى يسومٌ قسضى فيسه الحسوائج ٣٦٢– وإذا رأى إنساناً يريد من الناس أن يخدموه دون مقابل، ويعتب عليهم إذا قصروا في ذلك أنشده:

ما بعث المرء في حوائجه أنجع من درهم ودينار أو أنشده:

وأقضى عملى الهول من صارم وأنجم سعياً من الدرهم أو قال:

إذا كنت في حاجمة مُرْسِلاً وأنست بها كَلِفٌ مُغْسرَمُ فأرسل حكميم هو الدرهم فأرسل حكميم هو الدرهم ٣٦٣ وإذا قال له أحد: إن فلاناً يغضب، ويعتب من دون سبب أنه بن

إذا كنت تغضبُ من غير ذنب وتعتبُ من غير جرم عَليًا طلبتُ رضاك فإن عَرَقُ عَليًا عَدَدُتُك ميْتاً وإن كنتَ حيا حيا - ٣٦٤ وإذا قيل له: إن فلاناً اعتذر من فلان فلم يقبل عذره أنشد:

إذا ما امرقٌ من ذنبه جاء تائباً إليك فلم تغفر له فلك الننب وربا أنشد:

اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن برَّ عندك فيها قبال أو فجرا لقد أجلَّك مَنْ يرضيك ظاهرُه وقد أطاعك من يعصيك مستترا

وإن كان ذنبي كلَّ ذنبِ فإنه ما الذنبَ كُلَّ الذنب مَنْ جاء تائبا ٣٦٥ - وإذا طلب من إنسان أن يصفح عن إساءة أحد من الناس، فرفض الصلح بحجة أنه أخطأ في حقه أنشده:

والصفح لا يحسن عن محسن وإنها يحسن عسن جانِ ٣٦٦ - وإذا حذر نفسه، أو غيرها من الذنوب أنشد:

السنفس أكسرم موضعاً مسن أن تُسدَنَّس بالسذنوبُ مسالسذة السدنيا لهسا ثمناً وإن مُزِجَست بطيسبُ أو أنشد:

تسوب من الدنوب إذا مَرِضْتا وترجع للدنوب إذا بَر ثُتا إذا ما الدخر مسَّك أنت بالإ وترجع للدنوب إذا قويتا أما تخشى بأن تأي المنايا وأنت على الخطايا قد دُهيتا هما ٣٦٧ وإذا حث أحداً على المشاورة أنشد:

اقرن برأيك رأي غيرك واستشر فالحق لا يخفى على الاثنين أو أنشد:

إذا بلغ الرأيُ المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فان الخوافي قوة للقوادم ٣٦٨ وإذا رأى إِمَّعة يسير مع الناس حيث ساروا دون نظر

وتبصُّرِ أنشد:

ولست بني رئية إمّر إذا قِيْدَ مستكرَها أصحبا ٣٦٩- وإذا رأى جماعة يتبعون شخصاً في كل شيء حقاً كان أو باطلاً أنشد:

قـومٌ إذا مـاحـجَّ عيـسى حجُّـوا وكُلَهُـــمْ حَجُّهُـــمُ معـــوجُّ ٣٧٠- وإذا رأى جاهلاً أحمق يتبع رأي جاهلٍ أحمَق أنشد:

كبهيمة عمياء قدد زمامَها أعمى على عوج الطريق الحائر الحائر ٣٧١ وإذا رأى جاهلاً يتهادى في سفهه، وطيشه، وحمقه؛ بسبب مسايرة بعض العقلاء له، ومجاملتهم إياه أنشد:

ذو جنون وزاد فیه جنوناً أن يرى ذا الحِجا بطيع جنونه ٣٧٢ - وإذا رأى رجلاً صاحب مبادراتٍ طيِّبة أنشد:

رأيت عَرابة الأوسيَّ يسسمو إلى الخيراتِ منقطعَ القرينِ إذا ما راية رُفعت لمجيدٍ تلقاها عَرابة بُاليمين ٣٧٣ وإذا قيل له: إن فلاناً يدرك الأمور بتؤدة أنشد:

رقيق حواشي العلم حين تبور يريك الهوينى والأمور تطير ٣٧٤ وإذا قيل له: إن ذلك العالم أو الوجيه يَحْطِمُهُ الناس؛ لطلب العلم أو الشفاعة أنشد:

ولا ذنب للعود اللِّماريِّ إنها لَيُحَرَّق مَنْ دلَّت عليه روائحُه

لا غرو أن تجني على قدضائلي سببُ احتراق المندلي دُخَانُه سببُ احتراق المندلي دُخَانُه وسبب الله عَزِل من منصبه، أو أصيب بخسارة فادحة، أو نحو ذلك أنشد:

ولا عار أن زالت عن المرء نعمة في ولكن عاراً أن ينزول التجمل ٣٧٦- وإذا أراد تعزية معزول ذي مروءة، وعدل أنشد:

لِ وراعي المعالي والمحامي عن المجد وفرقت ما بين الغواية والرُّشدِ أَمَّا فَإِنَّ إِلَى الإصدار ما غايةُ الورد وأحمد فيه ثمر رُدَّ إلى الغِمْدِ

لِيهْنَك إن أصبحت مجتمع السملِ وإنك صنت الأمر فيها وَلَّيْتَه فلا يحسبِ الأعداءُ عزلَك مغنهاً وما كنت إلا السيف جُرِّد للوغى أو أنشد:

ت فإنك للمغييرة والوليد م على مروان ثم على سعيد

فإن تكن الإمارة عنك زالت وقد مَرَّ الذي أصبحت فيه أو أنشد:

أب إستحاق إن تكن الليالي عطفن عليك بالعزل اللنيم فلم أرَّ صِرُّفَ هذا الدهر يجري بمكروه على غير الكريم ٣٧٧- وإذا قيل له: إن فلاناً يُبَدِّد ماله فيها لا ينفع أنشد:

شر المواهب ما تجود به من غير محمدة ولا أجسر

٣٧٨- وإذا أحسن فَقُلِبَ عليه الأمر أنشد:

إذا محاسسني اللَّ أُدِلُّ بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتـذر أو أنشد:

تتهسشم الأعسذارُ وهسي فتيَّةٌ إِن عُدَّ ذنبُ الصبحِ في أضوائِهِ ٣٧٩ - وإذا سعى في مصلحة أحد، فأدركها، ولم يجد إلا الكنود، وإساءة الفهم أنشد:

أحماسةَ السوادي بسشرقيِّ الغَسضا إن كنت مسعفة الكئيب فرجّعي إنا تقاسمنا الهوى فغصونُه في راحتيك وجمُسرُه في أضلعي ٣٨٠ وإذا أراد تنبيه محبُّ على بعض الخلل، وخشي نفوره أنشد: أنت عينى وليس من حق عينى غضُّ أجفانها على الأقذاء

ما ناصحتُك خبايا الودِّ من رجل ما لم ينلُك بمكروه من العَلْك عبتى فيك تأبى عن مساعتي بأن أراك على شيء من الزللِ ٣٨١- وإذا لقيه محبُّ في طريق، وأراد إيقافه؛ للسلام عليه أنشد:

قِفْ لنا في الطريق إن لم تَزُرُنا وَقْفَةٌ في الطريق نصفُ الزيارة ٣٨٢ - وإذا رأى إنساناً يسألُ من لا يجيبه، أو يجيب من لا يسأله أنشد: وسألت من لا يستجيب وكنت في اسـ تخباره كمجيبِ مَــنُ لا يــسألُ ٣٨٣- وإذا قيل له: فلان بلي ببلية فأظهر تجلداً، وصبراً، ومروءة

أنشد:

مِحِنُ الفتى يُخْبِرُن عن فضل الفتى كالنار مُخْدِرةٌ بفضل العنبر أو أنشد:

كذا الذهب الإبريز يصفو على السبك الإبريز يصفو على السبك - ٣٨٤ و إذا حذر أحداً من صحبه كسلان أنشد:

لا تصحبِ الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 7٨٥ وإذا قيل له: كيف يُذَمُّ فلانٌ وهو هو في الفضل أنشد:

ذو الفيضل لا يسلم من قَدْحِ ولو غيدا أقومَ من قِدح القَدْح: الذم، والقِدْح: السهم.

وربها أنشد:

لو كنت كالقِدْح في الميزان معتدلاً لقالت الناس هذا غير معتدل ٣٨٦ وإذا رأى إنساناً يُعَرِّض نفسه للهوى والعشق أنشد:

دخولك من باب الهـوى إن أرَدْتَـه يــسيرٌ ولكـــن الخــروج عـــسير أو أنشد:

رأيت الهوى سهل المبادي لذيـذَها وعقباه مُرُّ الطعم ضَـنُك المـسالك

أو قال:

أول العسشق مسزاح وولسع شم يسزداد فيسزداد الطمسع كسلُّ مَنْ يهسوى وإن عالست بسه رتبسة الملسك لمسن يهسوى تبسع 7۸۷ وإذا رأى إنساناً يغشى الرَّيب، ولا يفكر في العواقب أنشد:

ومَـنْ لا يمكـنْ رجلـه مطمئنـةً لِيُثْبِتَهـا في مستوى الأرض تَزْلَـقِ ٣٨٨- وإذا حذَّر إنساناً من القرب من مواقع الفتن أنشد:

لا تقرب عرفجاً من لهب وإذا قربتَه قامست دُخسن أو قال:

لا تتبع السنفس الهدوى ودع التعسرض للمحسن المحسن المحسن إبلسيس حسيٌ لم يَمُستُ والعسين بساب للفستن

٣٨٩ - وإذا رأى ساعياً بالصلح بين قريبين أو صاحبين، وأراد تحذيره من الوقيعة بأحد منها عند الآخر، أو معاداة أحدهما؛ محاباة للآخر أنشد:

كم صاحبٍ عاديته في صاحب فتصالحا وبقيت في الأعداء ٣٩٠ وإذا قيل له: أمَّلنا الخير في فلان فلم يكن كذلك أنشد:

وما كنتَ إلا الماء جئنا لشربه فلها وردناه إذا الماءُ جاملُه

ظننت به ظناً فقصِّر دونه فياربَّ مظنونِ به الخير يُخلِفُ ٣٩١ - وإذا رأى إنساناً يسيء إلى من يحسن إليه، ويحسن إلى من يسىء إليه أنشد:

كعنز السوء تَـنْطح مـن خلاهـا وتـرأم مـن يحـد لهـا الـشّفارا ٣٩٢ - وإذا رأى إنساناً بلغ به الغرور مبلغه أنشد:

وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فَقَدْ دنا عَطَبُه وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فَقَدْ دنا عَطَبُه هم ٣٩٣ وإذا رأى رجلاً تيَّاهاً معجباً بنفسه لا يقبل من أحد نصحاً أنشد:

إذا المرء لم يَدْرِ ما أمكنه ولم يأت من أمره أحسنه وأعجبه العجب فاقتساده وتاه به التيه فاستحسنه فَدَعْهُ فقد ساء تدبيرُه سيضحك يوماً ويبكي سنه

٣٩٤ - وإذا رأى أحداً يمدح صديق سوء، ويقربه أنشد:

متی تحمد صدیق السوءِ فاعلم بأنسك بعد محمدة تذمُّه كطفه راقه تسرقیش صِلً فلهم مسسّه أرداه سُسمُه محمد محمدة تذمُّه مُ

إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها

٣٩٦- وإذا رأى أناساً يختلفون عند توافه الأمور أنشد:

ومرادُ النفوسِ أهونُ من أن نتعدادى فيده وأن نتفانى المرادُ النفوسِ أهونُ من أن نتعدادى فيده وأن نتفاء بالشر ٣٩٧ وإذا رأى إنساناً يدخل بين الأقارب والأصدقاء بالشر أنشد:

لاتـــدخلنَّ تكلفـــاً بــين العـــصا ولحائهــا ٢٩٨ وإذا رأى أحداً يَبُثُ أسرار صاحبه بعد أن ساءت العلاقة بينها أنشد:

ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بثّ الذي كان من أسراره علما بل الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما هم ٣٩٩ وإذا رأى إنساناً صارماً، مبالعاً في الجد أنشده:

أَفِدُ طبعك المكدود بالجدِّ راحة يَجِمَّ وعللَّه بشيء من المنح ولكن إذا أعطيته المنزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح حدد إذا أعطيته المنزح فليكن في المواهب، متفاضلين في الأخلاق أنشد:

أعمسى وأعسشى ثسم ذو بسمر وزرقاء اليهامسة سبحان من قسم الحظو ظفلا عتساب ولا ملامسة أو أنشد:

ولم أرّ أمشالَ الرجسال تفاوتست لدى الفضل حتى عُدَّ ألفٌ بواحــدِ أو أنشد:

ترى بين الرجالِ العينُ فضلاً وفيها أضمروا الفضل المبينُ كلونِ الماء مشتبهاً وليست تخييرً عن مذاقت العيونُ كلونِ الماء مشتبهاً وليست تخييرً عن مذاقت العيونُ 1 . ٤ - وإذا قال له أحد: لقد أعجبتنى أخلاقُ فلانِ أنشد:

إذا أعجبتك خصال امرئ فَكُنْهُ تكن مثل ما يعجبك فليس على المجد والمكرمات إذا جنتها حاجب يججبك عجبك - وإذا امتدح أحداً بخفة الرأس عند النوم أنشد:

لقد علمت أمُّ الصبيين أنسي إلى الضيف قَوَّامُ السنات خَرَوج معنى قوام السنات: يريد سريع الانتباه، والسّنات: جمع سنة، والسنة: شدة النعاس.

٤٠٣ - وإذا رغب في التذكير بنعمة العافية أنشد:

إني وإن كان جمعُ المال يعجبني فليس يعدِلُ عندي صحةَ الجسدِ في المال زيسنٌ وفي الأولاد مكرمة والسقم ينسيك ذكر المال والولمدِ ٤٠٤ - وإذا سُئل عن عُمُره أنشد:

عمري بروحي لا يِعَـد سنيني فلأسـخرنَّ غـداً مـن التـسعينِ عمري إلى الخمسين يجري مسرعاً والـروح واقفـةٌ عـلى العـشرين

أو قال:

عمري إلى السبعين .....

٥٠٥ - وإذا حثُّ على إحسان الظن بالله أنشد:

أحسن الظن بمن قدعودك كل إحسسانٍ وسوَّى أَوَدَكُ إِنَّ رَبِاً كان بِالأمس سيكفيك غدكُ إِنَّ رَبِاً كان يكفيك غدكُ الله عن زيارة مريض أنشد:

إن كنت في ترك العيادة تاركاً حظي فإني في السدعاء لجاهد ٤٠٧ - وإذا سار إلى زيارة من يحب، ووجد خفة في سيره أنشد:

تسالله مساجئت كم زائسراً إلا رأيست الأرض تُطسوى ليْ ولا انثنى عزمي عسلى بابكم إلا تعثسرتُ بأذيسساليْ أو أنشد:

أرى الرجل تسعى إلى من تحبُّه وما الرجل إلا حيث يسعى بها القلبُ ٤٠٨ - وإذا رأى أحداً سيفارق بلده عن قريب أنشد:

تتَّع من شميم عرار نجيد في بعد العشية من عراد

٩٠٥ - وإذا بعث السلام إلى أحد أحبته على البعد أنشد:

وسلامي من بعيد كلم عزَّ القاءُ سلامي من قريبِ وسلامي من قريبِ 1 ٠ - وإذا ودَّع صاحباً قريباً من قلبه أنشد:

ودعته وبودي لو يودعني طيب الحياة وأني لا أودّعه أو أنشد:

أيسا عجبسي ممسن يمسد يمينَسه إلى إلفِ يسوم السوداع فيسسرعُ ضعفت عسن التوديس لما رأيته فصافحته بالقلب والعينُ تدمعُ أو أنشد:

وموقف للسوداع ألبسني لبساسَ هسمَّ يسسوءُ موقِعُسه والسدمعُ قسد شرقست بسه أسستودع الله مسن أودَّعُسه الله عزيز عليه أنشد:

ودَّعَ السصبرَ عسبٌ ودَّعسك ذائع من سره ما استودعك يقرع السسنَّ على أن لم يكسن زاد في تلك الخطا إذ شسيَّعك الالله عنهم الله عنهم على أدبَّة، وشعر بالشوق إليهم بعد الرحيل عنهم مباشرة أنشد:

أشوقاً ولما يَمْضِ بي غير ساعة فكيف إذا سار المطيُّ بنا شهرا ١٣ ٤ - وإذا ودَّع أُحبةً لفراق خارج عن إرادته، وليس له حَوْلٌ فيه أنشد: أودَّعكه والله يعله أنسي شغوفٌ بكم لا أبتغي البعدَ عَنْكُمُ وما من قِلَ كان الفراقُ وإنها دواع تبدَّتْ فالسسلام علميكمُ ٤١٤ - وإذا ودَّع أحداً، وأمَّل في لقياه مرة أخرى أنشد:

لا تسأسَ يسا قلسب مسن وداع فسإن قلسب السوداع عسادوا هذا ما تيسَّر إيرادهُ من ذيلِ أبياتِ الاستشهاد؛ فلعل فيه خيراً، وبركة.

## الفهرس

| ٣  | - القدمة                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ١١ | ١ – كان إذا أوصى أحداً بالتَّقوى أنشد:                           |
| ١١ | ٢- وإذا قيل له: من السعيد حقاً أنشد:                             |
| ١١ | ٣- وإذا حثَّ أحداً على مراقبة الله -عز وجل- قال:                 |
| ١١ | ٤ – وإذا رأى ناسكاً مقبلاً على ربه                               |
| ١١ | ٥- وإذا أملى على أُناسٍ، وأراد منهم الإسراع في الكتابة أنشد:     |
| ۱۲ | ٦- وإذا أعجبه إنسان شهم أنشد:                                    |
| ۱۲ | ٧- وإذا قيل له: هل سيذكرك أحدٌ، ويرثيك بعد موتك أنشد:            |
| ۱۲ | ٨- وإذا حث أحداً على طلب العلم قال:                              |
| ۱۲ | ٩- وإذا تذكر أحبته وَهُمْ على البعد أنشد:                        |
| ۱۳ | ١٠ – وإذا تذكر مكاناً قضى فيه أياماً جميلة أنشد:                 |
| ۱۳ | ١١ - وإذا قدم شهر رمضان أنشد:                                    |
| ۱۳ | ۱۱ – وإذا انقضي شهر رمضان، وأقبل عيد الفطر أنشد:                 |
| ۱۳ | ١٢ - وإذا شاهد أحداً يتطلع إلى ما عند غيره، وعنده أحسن منه أنشد: |
| ۱۳ | ١٤ - وإذا رأى إنساناً يرمي إلى أغراض سامية أنشد:                 |
| ۱۳ | ١٥ - وإذا قيل له: رُدَّ على إساءة فلان بمثلها أنشد:              |
| ۱٤ | ١٠ - وإذا أشار إلى أحدٍ إشارة خفية، ففهمها أنشد:                 |

| ۱٤ | ١٧ ـ وإذا أراد تسليةً أحدٍ طال بلاؤه أنشد:                  |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ١٤ | ١٨ - وإذا أشار على أحد بتركِ استعداءِ الناسِ                |
| ١٤ | ١٩ - وإذا حتَّ على المداراة                                 |
| ١٤ | ٢٠ - وإذا رأى إنساناً مخاشناً، قليل المداراة أنشد:          |
| ١٤ | ٢١ – وإذا شاهد قوماً يلومون أناساً، ولما يقوموا مقامهم قال: |
| 10 | ٢٢- وإذا أراد توصية مُبتلئ ببلية أنشد:                      |
| 10 | ٢٣ - وإذا حدَّثته نفسه بأمر سوء أنشد:                       |
| 10 | ٢٤- وإذا أثني على رجل يبتسم وهو في غاية الضيق أنشد:         |
| 10 | ٢٥ - وإذا أرسل إلى أحد أحبته على البعد كتب:                 |
| 17 | ٢٦- وإذا تاق إلى صديق غائب عنه أنشد:                        |
| 17 | ٢٧ - وإذا خلا المكان من أحبته لسفر، أو نحوه أنشد:           |
| 17 | ٢٨ - وإذا رأى شخصاً يَحْسُدُ، ويسيء إلى من يحسن إليه أنشد:  |
| ۱۷ | ٢٩ - وإذا توفي عزيز لديه قال:                               |
| 1  | ٣٠- وإذا رأى أحداً يبكي على مصيبة حلَّت به أنشد:            |
| ۱۷ | ٣١- وإذا قيل له: إن فلاناً قصد فلاناً ولم يسعفه أنشد:       |
|    | ٣٢- وإذا رأى أو سمع أن أحداً غضب على أحدٍ؛ لأنه لم يعطِه ما |
| ۱۷ | سأله أنشد:                                                  |
| ۱۷ | ٣٣- وإذا زار أحبةً له، وجلس إليهم، ثم ودعهم                 |
|    |                                                             |

| ١٨  | ٣٤- وإذا أمَّل بلقاء مطول عند أحد أحبته       |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۱۸  | ٣٥- وإذا تغرب، ونزل ضيفاً على أناس            |
| ١٨  | ٣٦- وإذا كان في بلد غربة، وسمع نَوْحَ حمامة   |
| ١٨  | ٣٧- وإذا قدم صاحب له من سفر أنشد:             |
| 19  | ٣٨- وإذا زاره أحد أحبته بعد فراق طويل         |
| 19  | ٣٩- وإذا تقوَّل عليه متقولٌ ما ليس فيه أنشد:  |
| ١٩  | ٠ ٤ - وإذا أساء إليه شخص، وهو مُعْرِضٌ عنه    |
| ١٩  | ٤١ - وإذا رأى كبيراً يفرح الناس بمقدمه أنشد:  |
| ١٩  | ٤٢ - وإذا رأى عظيم قَدْرٍ قَدِم إلى بلد       |
| ١٩  | ٤٣ - وإذا قيل له: فلان يحسد فلاناً الفاضلَ    |
| ۲.  | ٤٤ – وإذا رأى ذا شهرة واسعة                   |
| ۲.  | ٥ ٤ – وإذا رأى نُذُر الفتنة بدأت              |
| ۲.  | ٤٦ - وإذا حذر من عواقب مقابلة الشر بمثله      |
| ۲۱  | ٤٧ - وإذا دبُّ خلاف في بيت أو جماعة           |
| 11  | ٤٨ - وإذا رأى أناساً يهوون الشر               |
| 11  | ٤٩ - وإذا رأى أناساً يسمعون الشر، فيذيعونه    |
| ۲١  | ٠٥- وإذا رأى قوماً يتنازعون على الرئاسة       |
| ۲١  | ٥ - وإذا رأى إنساناً يحرص على تتبع العورات    |
| 1 7 | ۵۲ – و اذار أي قرناءَ سوء په کې بعضهم الي بعض |

| 77        | ٥٣ – وإذا أراد مغادرة بَلَدِه، وودَّع أصحابه               |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 77        | ٤ ٥ - وإذا جاوز بلده لسفر أنشد:                            |
| 77        | ٥٥- وإذا كتب لبعض أحبابه، ورأى أنه لم يوفِّهم حَقَّهم كتب: |
| 77        | ٥٦ - وإذا أوصى أناساً بالاجتهاع، ونبذ الفرقة أنشد:         |
| 77        | ٥٧ - وإذا رأى كبيراً غَضِبَ على قوم                        |
| 24        | ٥٨ – وإذا بُلي بإنسان لا يطاق                              |
| 22        | ٩ ٥ - وإذا رأى شخصاً يُمدح بها ليس فيه أنشد:               |
| 74        | ٦٠- وإذا رأى رجلاً يريد المحمدة، وهو لم يُعَنِّ نفسه أنشد: |
| 74        | ٦١ - وإذا رأى إنساناً غُلِب على أمره                       |
| 3 7       | ٦٢ - وإذا غاب عن مسقط رأسه أنشد:                           |
| 3 7       | ٦٣ - وإذا رأى إنساناً لا يميز الصحيح من الزيوف أنشد:       |
| 7         | ٦٤ - وإذا رأى رجلاً فاق مَنْ قبله في أمرٍ ما               |
| 3 7       | ٦٥ - وإذا أشار على أحد بألا يحقر الفائدة من أي أحد أنشد:   |
| 3 7       | ٦٦ - وإذا رأى مدخناً، وله دالَةٌ عليه أنشد:                |
| 7         | ٦٧ - وإذا رأى شاباً يترقى في المكارم                       |
| 40        | ٦٨ – وإذا رأى شاباً حاز الفضائل                            |
| ۲٥        | ٦٩ - وإذا رأى شاباً، حليهاً، وقوراً، عاقلاً أنشد:          |
| <b>70</b> | ٧٠- وإذا رأى ذا خفة وطيش                                   |

| 70         | ٧١- وإذا رأى كبيرَ سنٌّ يقوم بتثاقل أنشد:                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Y 0        | ٧٢- وإذا رأى كبير سن قد احدودب ظهره                           |
| Y 0        | ٧٣- وإذا تذكر أيام الحج أنشد:                                 |
| 77         | ٧٤- وإذا رأى ما حلَّ ببعض المسلمين من الأذى                   |
| 77         | ٧٥- وإذا تذكر عَدْلَ المسلمين أيامَ عزِّهم، وظلمَ غيرهم أنشد: |
| 77         | ٧٦- وإذا حتُّ أحداً على التنعم بها في يده                     |
| ۲٦         | ٧٧- وإذا رأى إنساناً يسترسل مع أمانيه                         |
| <b>Y Y</b> | ٧٨- وإذا رأى إنساناً ضيِّق الخيال                             |
| <b>Y V</b> | ٧٩- وإذا رأى جاهلاً لا يقبل النصح أنشد:                       |
| <b>Y V</b> | ٨٠- وإذا رأى شههاً ذا همة وروية أنشد:                         |
| <b>Y V</b> | ٨١ – وإذا رأى رجلاً معتدلاً في سرائِهِ وضرائِهِ أنشد:         |
| ۲۸         | ٨٢– وإذا أقلقه أمر لا بد له منه أنشد:                         |
| ۲۸         | ٨٣- وإذا رأى طالباً كسولاً قال:                               |
| ۲۸         | ٨٤- وإذا رأى موظفاً أو طالباً يتأخر عن عمله أنشد:             |
| ۲۸         | ٨٥- وإذا رأى أحداً يفتخر بأسلافه، وهو لم يفعل فعلهم أنشد:     |
| ۲۸         | ٨٦- وإذا أراد تنبيه مبتليّ بمصيبة أنشد:                       |
| ۲۸         | ٨٧- وإذا قيل له: إن فلاناً يغتابك أنشد:                       |
| ۲۸         | ٨٨- وإذا لقي أحداً من أهل دمشق أنشد:                          |
| 44         | ٨٩- وإذا زاره أحدٌ من أهل اليمن أنشد:                         |

| 79 | ٩٠ - وإذا رأى إنساناً يتكلف غير طبعه أنشد:           |
|----|------------------------------------------------------|
| 44 | ٩١ – وإذا رأي إنساناً ينطلق على سجيته                |
| 79 | ٩٢ - وإذا رأى إنساناً يرفع صوته في المحاورة          |
| 44 | ٩٣ - وإذا رأى أناساً مختلفين في الآراء               |
| 44 | ٩٤ - وإذا شهد أناساً يتجاذبون الآراء بأدب            |
| ۲. | ٩٥ - وإذا رأي إنساناً يبدي آراءه بشجاعة ولباقة أنشد: |
| ۳. | ٩٦ - وإذا رأى شجاعاً عاقلاً أنشد:                    |
| ۳. | ٩٧ - وإذا رأى جاهلاً متجاسراً على الشريعة            |
| ۲٦ | ٩٨ - وإذا سمع أحداً يُقَدِّمُ العقلَ على النقل أنشد: |
| ۲۱ | ٩٩ - وإذا سمع أو قرأ عن البحث في ماهية العقل         |
| ۲۱ | ١٠٠ - وإذا سمع أو قرأ عن الخوض في الروح              |
| ۲۱ | ١٠١ - وإذا مات إنسانٌ، وخلَّف علماً نافعاً           |
| ٣٢ | ١٠٢ - وإذا شاهد جمال الربيع أنشد:                    |
| ٣٢ | ١٠٣ – وإذا أوصى رجلاً بعلو الهمة أنشد:               |
| ۲۲ | ۱۰۶ - وإذا رأى رجلاً مسترسلاً مع شهواته أنشد:        |
| ٣٣ | ١٠٥ - وإذا رأى شَرِهاً متكالباً على الدنيا           |
| ٣٣ | ١٠٦ - وإذا كاتب أُخاً له في الغربة                   |
| ٣٣ | ١٠٧ - وإذا هبُّ نسيم الصبا                           |

| ٣٣ | ١٠٨ - وإذا قال له أحدٌ: إنني مشتاق إلى زيارتك                    |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 37 | ١٠٩ - وإذا أوصى أحداً بحاجة                                      |
| 37 | ١١٠- وإذا شاهد أحمق الطبع                                        |
| ۲٤ | ١١١ - وإذا قيل: له نراك تغض الطرف                                |
| ٣٤ | ١١٢ - وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلاقيه من إساءة وكنود                |
| ۲٤ | ١١٣ - وإذا رأى أحداً يسعى لعزِّ أناسٍ ومصلحتهم                   |
| ٣٥ | ١١٤ - وإذا قيل له: إن فلاناً لا يزال عاتباً زارياً               |
| ٣0 | ١١٥ - وإذا أوصى إنساناً بالمحافظة على صديقه                      |
| ۳٥ | ١١٦ - وإذا بدرت جفوةٌ من صديق                                    |
| ٣٦ | ۱۱۷ – وإذا رأى رجلاً ذا مروءة                                    |
| ٣٦ | ١١٨ - وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلقاه في سبيل العلم والمكارم أنشد:   |
| ۲٦ | ۱۱۹ – وإذا رأى رجلاً لا يزن كلامه أنشد:                          |
| ٣٧ | ١٢٠ - وإذا رأى إنساناً ثرثاراً، كثير السقط أنشد:                 |
| ٣٧ | ١٢١ - وإذا قيل له: فلان يحسن الحديث                              |
| ٣٧ | ١٢٢ – وإذا أراد المقارنة بين متحدث بارع                          |
| ٣٧ | ١٢٣ - وإذا رأى إنساناً يسيء إلى صاحبه                            |
| ٣٨ | ١٢٤ - وإذا سمع بولدٍ لم يكن كها أمَّل به أهله أنشد:              |
| ٣٨ | ١٢٥ - وإذا كثر سفره في بعض الأحيان أنشد:                         |
| ٣٨ | ١٢٦ - وإذا قيل له: فلان يُسَاءُ إليه، ويُحُسِن إلى من أساء أنشد: |
|    |                                                                  |

| ٣٨  | ١٢٧ - وإذا رأى عاقلاً غضب على أمر يستحق الغضب                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | ۱۲۸ – وإذا رأى متجاهلاً يَتَسَفَّه                                       |
| 49  | ١٢٩ - وإذا أراد أن يبين حاجة الحليم إلى السفيه                           |
| ٣٩  | ١٣٠ - وإذا نزل ببلدة لا يعرف فيها أحداً قال:                             |
| ٣٩  | ١٣١ - وإذا مر ببلدة أو مَحِلَّةً، وله فيها أحباب                         |
| 44  | ۱۳۲ – وإذا عاد من سفر أنشد:                                              |
| 44  | ۱۳۳ - وإذا رأى إنساناً يكثر من زيارة أناس                                |
| ٤٠  | ١٣٤ - وإذا قيل له: نراك تقلل من الزيارة أنشد:                            |
| ٤٠  | ١٣٥ - وإذا قيل له: تركت زيارة فلان                                       |
| ٤٠  | ١٣٦ - وإذا قال له أحد أحبته: أخشى أن تَمَلَّني من كثرة زيارتي إياك أنشد: |
| ٤٠  | ١٣٧ - وإذا شاهد كبير قوم حليم أنشد:                                      |
| ٤٠  | ۱۳۸ - وإذا رأي رجلاً يرعًى مصالح قومه                                    |
| ٤١  | ١٣٩ - وإذا رأى إنساناً ساقطاً لا يعجبه صنيعٌ حَسَنٌ أنشد:                |
| ٤١  | ١٤٠ - وإذا بدت جبال بلده تلوح أمامه وهو قادم من سفر أنشد:                |
| ٤١  | ١٤١ - وإذا رأى كريماً لاينبعث لإسعاف ذوي الحاجات                         |
| ۲3  | ١٤٢ - وإذا رأى رجلاً يروي الشُّعْرَ، ويَقْرضُه أنشد:                     |
| ۲ ع | ١٤٣ - وإذا رأى رجلاً يُخَطِّئ الأكابر، وهو مخطئ أنشد:                    |
| ٤٢  | ١٤٤ – وإذا قيل له: ما ترك الأول للآخر شيئاً أنشد:                        |

| ٤٦ | ١٦٤ – وإذا أراد تحذير إنسانٍ                                |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٤٦ | ١٦٥ - وإذا ذَكَر مجالسَ الأكابر أنشد:                       |
| ٤٧ | ١٦٦ - وإذا جالس عاقلاً، وانصرف من مجلسه أنشد:               |
| ٤٧ | ١٦٧ - وإذا حث على مصاحبة جليس صالح كريم أنشد:               |
| ٤٧ | ١٦٨ - وإذا اقتبس خلقاً فاضلاً من إنسان                      |
| ٤٧ | ١٦٩ - وإذا رأى إنساناً متوانياً عن المعالي                  |
| ٤٧ | ١٧٠ - وإذا رأى رجلاً يحرص على مالا يجب عليه                 |
| ٤٨ | ١٧١ - وإذا قيل له: لم لا تعاتب فلاناً على هجره أنشد:        |
| ٤٨ | ۱۷۲ - وإذا رأى إنساناً يكثر من العتاب بلا داع أنشد:         |
| ٤٨ | ١٧٣ - وإذا رأى شخصاً يريد التخفيف عن نفسه بُعتاب غيره أنشد: |
| ٤٩ | ١٧٤ - وقد يعزم على معاتبة صاحب له                           |
| ٤٩ | ١٧٥ - وإذا قيل له: لَمْ تعاتبْ فلاناً، وعاتبت فلاناً        |
| ٤٩ | ١٧٦ - وإذا قيل له: عاتبْ فلاناً لعله يُقْصِرُ عن زلَـلِه    |
| ٤٩ | ١٧٧ - وإذا قيل له: فلان تضايق من عتابٍ يستحقه أنشد:         |
| ٥. | ۱۷۸ - وإذا رأى إنساناً متقلب المزاج                         |
| ۰۰ | ١٧٩ - وإذا أراد إرضاء عاتب عليه أنشد:                       |
| ٥. | ١٨٠ - وإذا حتُّ إنساناً على التشمير والجد قال:              |
| ۰۰ | ١٨١ - وإذا ناله إساءةٌ من صديق، وصبر عليها أنشد:            |

| 73 | ١٤٥ - وإذا رأى شباباً لا ينظرون في مآلات الأمور أنشد: |
|----|-------------------------------------------------------|
| 23 | ١٤٦ – وإذا رأى رجلاً ذا شطط ومبالغة أنشد:             |
| 23 | ١٤٧ - وإذا قيل له: إن فلاناً يتنكر للمعروف            |
| ٤٣ | ١٤٨ - وإذا رأى شاكراً لمن أحسن إليه                   |
| ٤٣ | ١٤٩ - وإذا أسدى إليه أحدٌ معروفاً، ورغب في شكره أنشد: |
| ٤٣ | ١٥٠ - وإذا ناله ضررٌ من صديق أنشد:                    |
| 24 | ١٥١ - وإذا رأى أحداً يدعي محبة أحدٍ                   |
| ٤٤ | ١٥٢ – وإذا قال له أحد: إنني أشتاق إلى فلان            |
| ٤٤ | ١٥٣ - وإذا قيل له: إن فلاناً تولَّى عملاً             |
| ٤٤ | ١٥٤ - وإذا استنجد أحدٌ بأخٍ له حتٌّ عليه              |
| ٤٤ | ٥٥١ - وإذا أثنى على أحد بسّرعة النجدة                 |
| ٤٤ | ١٥٦ - وإذا رأى أحداً لا يحرص على رفعة شأن غيره        |
| ٤٥ | ١٥٧ - وإذا أراد تحذير إنسانٍ يَظْلِم مَنْ تحت يَدِه   |
| ٤٥ | ١٥٨ - وإذا أوصى أحداً بالرفق والأناة أنشد:            |
| ٤٥ | ١٥٩ - وإذا ذكر مخادعاً مخلفاً أنشد:                   |
| ٤٥ | ١٦٠ - وإذا ذم كذوباً بكثرة الحلف أنشد:                |
| ٤٥ | ١٦١ - وإذا أثني على إنسان بالصدق، وقلة الحلف أنشد:    |
| 73 | ١٦٢ - وإذا رأى أحداً يفهم الكلام على غير وجهه         |
| ٤٦ | ١٦٣ - وإذا حذَّر أحداً من مجلس سوء أنشد:              |
|    |                                                       |

| 00  | ۲۰۱- وإذا رأى أناسا مُغضبين يتكلمون                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 00  | ٢٠٢ - وإذا حث متخاصمين على الصلح أنشد:                       |
| 00  | ٢٠٣– وإذا ذكر قوماً خياراً عدولاً                            |
| ٥٦  | ٢٠٤- وإذا أثنى على قوم أصلحوا بين فئتين متنازعتين            |
| ٥٦  | ٥ • ٢ - وإذا أثني على أناس بالطهر والعفاف أنشد:              |
| 07  | ٢٠٦ - وإذا أساء إليه أحد، ورماه بذنب في العلانية             |
| ٥٦  | ٢٠٧ – وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً ينكر فضلي                  |
| ٥٧  | ٢٠٨- وإذا وصف إنساناً بأصالة الرأي                           |
| ٥٧  | ٢٠٩ - وإذا رأى إنساناً هَمُّهُ جمعُ المال ِ                  |
| 0 V | ٢١٠ - وإذا رأى إنساناً يكدح، وينفقُ على آخر قاعد             |
| ٥٨  | ٢١١ - وإذا مات عالم أو كبير له وزنه في ضبط الأمور أنشد:      |
| ٥٨  | ٢١٢ – وإذا مات ذو مكانة في قوم                               |
|     | ٢١٣- وإذا رأى أناساً حزانى مجتمعين عند مَيْتٍ عزيز إلى       |
| ۸٥  | نفوسهم أنشد:                                                 |
| ۸٥  | ٢١٤ - وإذا مات ذو قدر وفضل، ثم تناساه الناس سريعاً أنشد:     |
| 9 9 | ٢١٥- وإذا نعى إنساناً حاذقاً في فنِّ من الفنون               |
| ٥ ٩ | ۲۱۲ - وإذا رأى رجلاً تولى منصباً                             |
| ۹ د | ٢١٧ - وإذا شكى إليه أَحَدٌ ورودَ خاطر ِ اليأس على قلبه أنشد: |

| ٥ ٠ | ۱۸۲ – وإذا رأى جفوةً، وتغيراً من صديق                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 01  | ١٨٣ - وإذا لقي صاحباً بعد طول انقطاع                      |
| 01  | ١٨٤ - وإذا رأى كريماً يحسن، ويتبع الإحسان الإحسان أنشد:   |
| 01  | ١٨٥ - وإذا شكا إلى أحد أحبته بَعْضَ ما يلقاه أنشد:        |
| 01  | ١٨٦ – وإذا رأى أحداً يشكو إلى من لا يعنيه شأنُه           |
| 0 7 | ١٨٧ – وإذا حث على ارتفاع النفس                            |
| ٥٢  | ١٨٨ – وإذا كثرت عليه المصاعب، والمتاعب أنشد:              |
| ٥٢  | ١٨٩ – وإذا جزن على أمرٍ أنشد:                             |
| ٥٢  | ١٩٠ - وإذا دهاه أمرٌ لا يمكنه تغييره أنشد:                |
| ٥٣  | ۱۹۱ – وإذا رأى ظالماً تسلط على ظالم أنشد:                 |
| ٥٣  | ١٩٢ - وإذا قيل له: إن فلاناً يُلِعُ إذا أراد حاجة         |
| ٥٣  | ١٩٣ - وإذا قيل له: إلى مَنْ تشتاق مِنْ أصحابك أنشد:       |
| ٥٣  | ١٩٤ - وإذا قيل له: من تحب من الإخوان أنشد:                |
| ٥٤  | ١٩٥ - وإذا قيل له: من صاحبك حقاً أنشد:                    |
| ٥٤  | ١٩٦ - وإذا قال له محب: هل ضَيَّقْتُ عليك في المجلس؟ أنشد: |
| ٥٤  | ١٩٧ - وإذا وقعت عينه على أحد أحبته في جمع من الناس أنشد:  |
| ٥٤  | ١٩٨ - وإذا قيل له: ألا تسألُ صديقَك عن صحة ودِّه لك       |
| 00  | ١٩٩ - وإذا سمع عن فضائل شخص، وأحبه قبل أن يراه أنشد:      |
| ٥٥  | ٢٠٠ و إذا قبل له: إن فلاناً بتقدم في السن                 |

| 75 | ٢٣٧- وإذا قام بواجباته، وما أنيط به من عمل أنشد:            |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٦٣ | ٢٣٨- وإذا رغب في الائتلاف، وحذّر من الاختلاف أنشد:          |
| ٦٣ | ٢٣٩- وإذا رأى قوماً ليس لهم كبير عاقل                       |
| ٦٤ | ۲٤٠ وإذا رأى قوماً تفرقوا                                   |
| ٦٤ | ٢٤١- وإذا تفكر في عظمة الإسلام، وأُمْرِهِ بِالْائتلاف       |
|    | ٢٤٢ - وإذا رغب من أهل الفضل والعلم أن يحافظوا على اجتماع    |
| 78 | كلمتهم أنشد:                                                |
| ٦٤ | ٢٤٣ - وإذا رغب في حلِّ مشكلة يسيرة، وأطرافُها رافضون        |
| 38 | ٢٤٤ - وإذا رأى إنساناً أمامه طعام يشتهيه وهو محميٌّ عن أكله |
| ٥٢ | ٢٤٥ - وإذا رأى أحداً يفتخر، ويباهي بعلم ناله أنشد:          |
| ٦٥ | ٢٤٦ - وإذا أشار حكيم برأي، فأعجبه                           |
| ٥٢ | ٢٤٧- وإذا حتُّ على الأخذ بنصح اللبيب العاقل أنشد:           |
| 70 | ۲٤۸ - وإذا رأى إنساناً يهارس مهنة الطب دون علم              |
| ٥٢ | ۲٤٩ - وإذا رأى ذا همة عالية، وحظِّ عاثر أنشد:               |
| 77 | ٢٥٠ - وإذا قال له أحد: إن فلاناً تنكُّر لي                  |
| 77 | ٢٥١- وإذا قال له أحدٌ أسديتُ معروفاً لأناس فضاع             |
| 77 | ٢٥٢- وإذا حث محسناً على أن يصنع المعروف دون نظر إلى موقعه   |
| 77 | ٢٥٣ - وإذا قيل له: إن فلاناً الكريمَ تعتريه حدةٌ            |

| - وإذا رأى كبيرَ سِنِّ سادراً في غيِّه ٩٥ - وإذا عزَّى أحداً بابنه أنشد: ٩٠ - وإذا عزَّى أحداً بابنه أنشد: ٩٠ - وإذا مات لأحدِ ابنه الأكبرُ الذي يكنى به أنشد: ٩٠ - وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد: ٩٠ - وإذا رأى كبيرَ قَدْرِ بلي بمصيبة ٩٠ - وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد: ٩٠ - وإذا شرب من ماء زمزم ٩٠ - وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد ٩٠ - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم ٩٠ - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: ٩٠ - وإذا رأى كبيرَ قدر يحط من كبير قدر أنشد: ٩٠ - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: ٩٠ - وإذا أراى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: ٩٠ - وإذا أراى والسن، أو شانيٌ أن يحط من قدر أحد ٩٠ - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: ٩٠ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٩٠ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٣٠ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٣٠ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٣٠ - وإذا رأى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ٣٠ - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ٣٠ - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ٣٠ - |    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| - وإذا عزَّى أحداً بابنه أنشد: - وإذا مات لأحد ابنه الأكبرُ الذي يكنى به أنشد: - وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد: - وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قَدْرِ بلي بمصيبة وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد: - وإذا شرب من ماء زمزم وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد وإذا رأى زحاماً عند باب كريم وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا أراد واشي، أو شانئ أن يحط من قدر أحد وإذا أراى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩  | ٢١٨ - وإذا تفكر في ذنوبه، وتفريطه في جنب الله            |
| - وإذا مات لأحد ابنه الأكبرُ الذي يكنى به أنشد: - وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قَدْرٍ بلي بمصيبة وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد: - وإذا شرب من ماء زمزم وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد وإذا رأى زحاماً عند باب كريم وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا رأى الله صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩  | ٢١٩ - وإذا رأى كبيرَ سِنِّ سادراً في غيِّه               |
| - وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد:  - وإذا رأى كبيرَ قَدْرِ بلي بمصيبة  - وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد:  - وإذا شرب من ماء زمزم  - وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد  - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم  - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:  - وإذا رأى كبيرَ قدر يحط من كبير قدر أنشد:  - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:  - وإذا أراد واشي، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا أراد واشي، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا اثنى على كبير في أنه لا يُعْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  | ٢٢٠- وإذا عزَّى أحداً بابنه أنشد:                        |
| - وإذا رأى كبيرَ قَدْرِ بلي بمصيبة وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد: - وإذا شرب من ماء زمزم وإذا شرب من ماء زمزم وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد وإذا رأى زحاماً عند باب كريم وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا أراد واشٍ، أو شانئ أن يحط من قدر أحد وإذا أله صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | ٢٢١- وإذا مات لأحدٍ ابنُه الأكبرُ الذي يكنى به أنشد:     |
| - وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد:  - وإذا شرب من ماء زمزم  - وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد  - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم  - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:  - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد:  - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:  - وإذا أراد واشٍ، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك  - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور  - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | ٢٢٢- وإذا عزَّى أحداً ببلية أنشد:                        |
| - وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد وإذا رأى زحاماً عند باب كريم وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا أراد واشي، أو شانئ أن يحط من قدر أحد وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  | ۲۲۳- وإذا رأى كبيرَ قَدْرٍ بلي بمصيبة                    |
| - وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد  - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم  - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:  - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد:  - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:  - وإذا أراد واشٍ، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك  - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا رأى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | ٢٢٤- وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد:      |
| - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم  - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:  - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد:  - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:  - وإذا أراد واشٍ، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك  - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور  - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | ۲۲۵ – وإذا شرب من ماء زمزم                               |
| - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد: - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد: - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: - وإذا أراد واش، أو شانئ أن يحط من قدر أحد وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا رأى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  | ۲۲۲- وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحد                          |
| - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد:  - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد:  - وإذا أراد واشٍ، أو شانئ أن يحط من قدر أحد  - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك  - وإذا وأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:  - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد  - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١  | ۲۲۷ - وإذا رأى زحاماً عند باب كريم                       |
| - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: ٦٢<br>- وإذا أراد واش، أو شانئ أن يحط من قدر أحد<br>- وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك ٦٢<br>- وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: ٣٣<br>- وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٣٣<br>- وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١  | ۲۲۸ - وإذا رأى زهداً، أو تزهيداً بالأكابر أنشد:          |
| - وإذا أراد واش، أو شانئ أن يحط من قدر أحد وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١  | ۲۲۹ - وإذا رأى كبيرَ قدرٍ يحط من كبير قدر أنشد:          |
| - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك ٦٢ - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد: ٦٢ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٦٣ - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١  | ۲۳۰ - وإذا رأى وضيعاً ينتقص كبيراً، ويظن أنه يضيره أنشد: |
| - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲  | ٢٣١ - وإذا أراد واشٍ، أو شانئٌ أن يحط من قدر أحد         |
| - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد ٦٣ - وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲. | ٢٣٢ - وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك        |
| وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲. | ۲۳۳ - وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناس بالوشاية أنشد:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣  | ٢٣٤ - وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد           |
| و اذار أي طالبَ علم عاقلاً أنشد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳. | ٢٣٥- وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُغْفل صغارَ الأمور    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳. | ٢٣٦ - وإذا رأى طالبَ علمِ عاقلاً أنشد:                   |

| 77 | ٢٥٤ – وإذا قيل له: إن فلاناً يجود بعطائه غير أنه                 |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٦٧ | ٥ ٥ ٧ - وإذا رأى إنساناً يعلق طالبي الحاجات                      |
| ٦٧ | ٢٥٦- وإذا رأى إنساناً حلوَ اللسان                                |
| ٧٢ | ٢٥٧ - وإذا رأى أحداً يسخو بهاله، وجاهه غير أنه يفسده بالمن أنشد: |
| ٨٢ | ۲۵۸ – وإذا رأى إنساناً يفرح بها يعطي                             |
| ٨٢ | ٢٥٩ - وإذا رأي أحداً يسخو بالكثير من ماله                        |
| ٨٢ | ٢٦٠ - وإذا رأى إنساناً يبذل ويخفي ما يقوم به                     |
| ٦٨ | ٢٦١- وإذا رأى إنساناً يَدَعُ الإنفاق، أو القيامَ بعمل الخير      |
|    | استقلالاً                                                        |
| 79 | ٢٦٢ - وإذا رأى إنساناً يبخل بالسلام                              |
| 79 | ٢٦٣ - وإذا رأى أناساً يحتقرون الفقير؛ لفقره                      |
| 79 | ٢٦٤- وإذا رأي رجلاً يبخل على الناس من مال غيره أنشد:             |
| 19 | ٢٦٥ - وإذا رأى إنساناً يبذل الشفاعات                             |
| ٧٠ | ٢٦٦- وإذا رأى بخيلاً يغتاظ ممن يجود أنشد:                        |
| ٧٠ | ٢٦٧- وإذا قيل له: إن فلاناً البخيل أثرى؛ فلعله يسخو أنشد:        |
| ٧٠ | ٢٦٨ – وإذا رأى غنياً بخيلاً ينتقص فقيراً أنشد:                   |
| ٧٠ | ٢٦٩ - وإذا رأى بخيلاً يشكو قلة محبيه أنشد:                       |
| ٧٠ | ٢٧٠- وإذا رأى شَرِهاً بخيلاً سيِّيء الخلق                        |
| ٧٠ | ٢٧١ - وإذا رأى إنساناً همه جمع المال                             |

| ٧١ | ٢٧٢ - وإذا حذَّر أحداً من صحبة عاقِّ لوالديه أنشد:           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ٧١ | ٢٧٣ - وإذا ذكر رجلاً تَنكَّر لأصحابه الأوائلِ                |
| ٧١ | ٢٧٤- وإذا تذكر غائباً قريباً من قلبه                         |
| ٧١ | ٢٧٥- وإذا أعجبه حسن استهاع إنسان أنشد:                       |
| ٧١ | ٢٧٦- وإذا رأي إنساناً يتكلم حيث يحسن به الكلام               |
| ٧١ | ۲۷۷- وإذا رأى صاحب حجة يَبُزُّ أقرانه بالحق أنشد:            |
| ٧٢ | ٢٧٨ - وإذا حذر إنساناً من الكلام الساقط أنشد:                |
| ٧٢ | ٢٧٩ - وإذا لم يعجبه سلوك إنسان في المحادثة أو المجالسة أنشد: |
| ٧٢ | • ٢٨ - وإذا حذر من الخمر وسائر المخدرات أنشد:                |
| ٧٢ | ٢٨١ - وإذا رأى أحداً زَهِدَ بأخ أو صديق بسبب زلة أنشده:      |
| ٧٣ | ٢٨٢ - وإذا بلي بأخ يسيء إليه، فآثر الإبقاء على المودة        |
| ٧٣ | ٢٨٣ - وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً سقط من عيني                |
| ٧٣ | ٢٨٤- وإذا اعتذر عن محبِّ محسنٍ أنشد:                         |
| ٧٣ | ٢٨٥- وإذا بدرت من فاضل هفوة                                  |
| ٧٣ | ٢٨٦- وإذا أثنى على رجل فاضلٍ نَفَّاع مبارك أنشد:             |
| ٧٣ | ٢٨٧- وإذا رأى فذّاً جامعاً لمكارم الأخلاق                    |
| ٧٤ | ۲۸۸- وإذا رأى عالماً جواداً يسخو بعلمه، وجاهه                |
| ٧٤ | ٢٨٩- وإذا أثني على أناس بطيب الحديث والمجلس                  |
|    |                                                              |

| ٧٥ | ٢٩٠- وإذا رأى كريماً ينخدع تكرماً وإغضاءًا أنشد:                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٥ | ٢٩١- وإذا رأى ثرياً جامعاً بين حقوق الدنيا والدين أنشد:            |
| ٧٥ | ۲۹۲- وإذا رأى رجلاً صقلته التجارب                                  |
| ٧٥ | ۲۹۳ - وإذا أثني على رفيع قدر، كريم، متواضع أنشد:                   |
| ٧٦ | ۲۹۶- وإذا رأى شريفاً كبيراً متكبراً أنشد:                          |
| ٧٦ | ٢٩٥- وإذا رأى إنساناً يبالغ في الجبن                               |
| ٧٦ | ٢٩٦ - وإذا رأى إنساناً لا يشير إذا استشير إلا بعد فوات الأمر أنشد: |
| ۲۷ | ٢٩٧- وإذا رأى إنساناً يسترسل مع الشكوك                             |
| ٧٧ | ٢٩٨- وإذا حث على إحسان الظن                                        |
| ٧٧ | ٢٩٩ - وإذا شاهد إنساناً كثير التردد أنشد:                          |
| ٧٧ | ٣٠٠- وإذا رأى رجلاً يبالغ في توقع الشر                             |
| ٧٧ | ۳۰۱ و إذا رأى متشائهاً متطيراً أنشد:                               |
| ٧٧ | ٣٠٢- وإذا رأى إنساناً يغلب جانب اليأس أنشد:                        |
| ٧٨ | ٣٠٣- وإذا حث إنساناً على التفاؤل، والابتهاج بالحياة أنشد:          |
| ٧٨ | ٣٠٤- وإذا رأى فاضلاً يَدَعُ القيام بالمبادرات النافعة              |
| ٧٨ | ٥ -٣٠ وإذا رأى إنساناً يستصعب الأمور                               |
| ٧٩ | ٣٠٦- وإذا ذم الجبن والبخل، وأثنى على الشجاعة والجود أنشد:          |
| ٧٩ | ٣٠٧- وإذا قيل له: إن فلاناً يكثر الوعيد                            |
| ٧٩ | ٣٠٨- وإذا رأى لئيماً يجمع مع اللؤمِ السفاهة والتهديد               |
|    | •                                                                  |

| ٧٩ | ٣٠٩- وإذا رأى سفيهاً جَرَّ على قومه بلاءاً أنشد:             |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ٧٩ | ٠ ١ ٣ – وإذا رأى قوماً يعتذرون إلى إنسان أساء إليه سفيه      |
| ٧٩ | ٣١١ – وإذا أراد تنبيه أحدٍ على تفريطه، وخطأ تدبيره أنشد:     |
| ۸٠ | ٣١٢- وإذا زار سجناً، وسمع بعض شكوى المساجين أنشد:            |
| ۸٠ | ٣١٣- وإذا رأى إنساناً يؤثر العزلةَ والعيشَ بالصحاري          |
| ۸٠ | ٣١٤- وإذا حذر من الحسد وغوائله أنشد:                         |
| ۸٠ | ٣١٥- وإذا قال أحد: إن فلاناً يحسدني أنشد:                    |
| ۸١ | ٣١٦- وإذا أراد تسلية محسودٍ                                  |
| ۸١ | ۳۱۷- وإذا رأى رجلاً يعترف له خصومه                           |
| ۸۱ | ٣١٨- وإذا رأى إنساناً تضيع الفرص من بين يديه أنشد:           |
| ۸١ | ٣١٩– وإذا رأى رجلاً واتته الأمور                             |
| ۸۲ | ٣٢٠- وإذا رأى إنساناً تنازل عن بعض تعصبه                     |
| ۸۲ | ٣٢١- وإذا رأى إنساناً لا يعتبر بالماضي                       |
| ۸۲ | ٣٢٢- وإذا طال أمدُه في انتظار أمر من الأمور أنشد:            |
| ۸۲ | ٣٢٣- وإذا اغتمَّ في ليلٍ، أو سُرَّ به أنشد:                  |
| ۸۲ | ٣٢٤- وإذا رأى أحداً يحتقر طالباً، أو صغيراً، أو ضعيفاً أنشد: |
| ۸۳ | ٣٢٥- وإذا رأى أولاداً صلحوا بعد وفاة والدهم                  |
| ۸۳ | ٣٢٦- وإذا رأى إنساناً تاه في منصبه، وتكبر على الناس أنشد:    |

| ۸۳ | ٣٢٧- وإذا رأى متواضعاً في منصب كبير أنشد:              |
|----|--------------------------------------------------------|
| ۸۳ | ٣٢٠- وإذا اعتذر لشخص تغيرت حالُه بعد الولاية أنشد:     |
| ۸۳ | ٣٢٠- وإذا تولى أحدُ معارفه ولايةً ما                   |
| ۸۳ | ٣٣- وإذا قيل له: فلان أصاب ثروةً وغنيً، فتغيرت حاله    |
| ٨٤ | ٣٣- وإذا رأى ذا فضل عند قوم لا يقدرونه قدره أنشد:      |
| ٨٤ | ٣٣٠- وإذا أراد التنويه بفضيلة الوفاء لمن سبق إلى مكرمة |
| ٨٤ | ٣٣٢- وإذا رأى عالماً فترت همته بسبب كساد علمه          |
| ٨٤ | ٣٣- وإذا قيل له: بعض الناس يقصِّر في زيارتك            |
| ٨٥ | ٣٣٠- وإذا أعجبه كاتب، وأراد الإشادة به أنشد:           |
| ٨٥ | ٣٣٠- وإذا سمع، أو قرأ بعض ما لا يروقه من الشعر أنشد:   |
| ٨٥ | ٣٣١- وإذا قيل له: ما الشعر الذي يروقك؟ أنشد:           |
| ٨٦ | ٣٣/- وإذا قيل له ما الشعر الذي يبقى أثره               |
| ΓΛ | ٣٣٥- وإذا أعجبه خطيب أنشد:                             |
| ۸٧ | ٠ ٣٤- وإذا أراد أن ينوه بخطباء العربية وشعرائها أنشد:  |
| ۸۷ | ٣٤١ - وإذا رأى تنكراً للعربية                          |
| ۸۷ | ٣٤٢- وإذا فاخر بالعربية، وأنها أفضل اللغات أنشد:       |
| ۸۷ | ٣٤٢- وإذا سمع كلاماً كثيراً لا فائدة فيه أنشد:         |
| ۸۸ | ٣٤٤- وإذا رأى أحداً يهذي بمجمع من أهل الفضل أنشد:      |
| ۸۸ | ٣٤٥- وإذا أوصى أحداً بإصلاح خواطره أنشد:               |
|    |                                                        |

| ۸۸ | ٣٤٦- وإذا رأى إنساناً بدأ في الكتابة، وقَرْضِ الشعرِ أنشد:        |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۸ | ٣٤٧- وإذا سئل عن التأليف وأغراضه                                  |
| ۸٩ | ٣٤٨- وإذا تنازع في فؤاده أمران أنشد:                              |
| ۸٩ | ٣٤٩- وإذا كاتب صاحباً غائباً ذا علم، ومروءة                       |
| ۸٩ | • ٣٥- وإذا طالت صحبته لإنسان، ثم فَرَّقَ بينهما مُفرِّق أنشد:     |
| ۸٩ | ٥ ٥ ٣ - وإذا رأى آثار أصحابه بعد فراقهم عنه أنشد:                 |
| ۸٩ | ٣٥٢- وإذا رأى أحداً يشكو رداءةَ خطِّ أحدٍ أنشد:                   |
| ۹. | ٣٥٣- وإذا أشاد بجمال خطِّ أحدٍ أنشد:                              |
| ۹. | ٣٥٤- وإذا قيل: فلان يَدْفن إربه، ولا يُظْهِرُ مقدارَ عقله أنشد:   |
| ۹. | ٣٥٥- وإذا رأى حازماً حليها لا يُفْطَن له أنشد:                    |
| ۹. | ٣٥٦- وإذا قيل له: فلان عاقل ولا يؤبه لعقله؛ لفقره                 |
| ۹. | ٣٥٧- وإذا رأى ذا حشمة ووقار يَتَبسَّط مع خاصته                    |
| 91 | ٣٥٨- وإذا كانت له حاجةٌ عند ذي منةٍ وفخر تركها وأنشد:             |
| 91 | ٣٥٩- وإذا كان له حاجة، وضاقت عليه بها السبل                       |
| ٩١ | ٣٦٠- وإذا رأى إنساناً مولعاً بها ليس من حاجته أنشد:               |
| ۹١ | ٣٦١- وإذا رأى من أحدٍ توانياً عن المساعدة والإسعاف بلا مسوغ أنشد: |
| 97 | ٣٦٢- وإذا رأى إنساناً يريد من الناس أن يخدموه دون مقابل           |
| 97 | ٣٦٣- وإذا قال له أحد: إن فلاناً يغضب، ويعتب من دون سبب أنشد:      |

| 97 | ٣٦٤ - وإذا قيل له: إن فلاناً اعتذر من فلان فلم يقبل عذره أنشد: |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 93 | ٣٦٥- وإذا طلب من إنسان أن يصفح عن إساءة أحد                    |
| 93 | ٣٦٦- وإذا حذر نفسه، أو غيرها من الذنوب أنشد:                   |
| 93 | ٣٦٧- وإذا حث أحداً على المشاورة أنشد:                          |
| 93 | ٣٦٨- وإذا رأى إِمَّعةً يسير مع الناس حيث ساروا                 |
| ٩٤ | ٣٦٩- وإذا رأى جماعة يتبعون شخصاً في كل شيء                     |
| ٩٤ | ٣٧٠- وإذا رأى جاهلاً أحمق يتبع رأي جاهلِ أحمَقَ أنشد:          |
| ۹٤ | ٣٧١- وإذا رأى جاهلاً يتهادى في سفهه، وطيشه                     |
| ٩٤ | ٣٧٢- وإذا رأى رجلاً صاحب مبادراتٍ طيِّبة أنشد:                 |
| ٩٤ | ٣٧٣- وإذا قيل له: إن فلاناً يدرك الأمور بتؤدة أنشد:            |
| ۹٤ | ٣٧٤- وإذا قيل له: إن ذلك العالم أو الوجيه يَخطِمُهُ الناس      |
| 90 | ٣٧٥- وإذا قيل له: إن فلاناً عُزِل من منصبه                     |
| 90 | ٣٧٦– وإذا أراد تعزية معزول ذي مروءة                            |
| 90 | ٣٧٧- وإذا قيل له: إن فلاناً يُبَدِّد ماله فيها لا ينفع أنشد:   |
| 97 | ٣٧٨- وإذا أحسن فَقُلِبَ عليه الأمر أنشد:                       |
| 97 | ٣٧٩- وإذا سعى في مصلحة أحد، فأدركها، ولم يجد إلا الكنود        |
| 97 | ٣٨٠- وإذا أراد تنبيه محبٌّ على بعض الخلل                       |
| 97 | ٣٨١- وإذا لقيه محبٌّ في طريق، وأراد إيقافه؛ للسلام             |
| 97 | ٣٨٢- وإذا رأى إنساناً يسألُ من لا يجيبه                        |
|    |                                                                |

| 97  | ٣٨٣- وإذا قيل له: فلان بلي ببلية فأظهر تجلداً                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 97  | ٣٨٤- وإذا حذر أحداً من صحبه كسلان أنشد:                      |
| 97  | ٣٨٥- وإذا قيل له: كيف يُذَمُّ فلان وهو هو في الفضل أنشد:     |
| 97  | ٣٨٦- وإذا رأى إنساناً يُعَرِّض نفسه للهوى                    |
| ٩٨  | ٣٨٧- وإذا رأى إنساناً يغشى الرِّيب                           |
| ٩٨  | ٣٨٨- وإذا حذَّر إنساناً من القرب من مواقع الفتن أنشد:        |
| 9.۸ | ٣٨٩- وإذا رأى ساعياً بالصلح بين قريبين أو صاحبين             |
| 4.4 | ٣٩٠- وإذا قيل له: أمَّلنا الخير في فلان فلم يكن كذلك أنشد:   |
| 99  | ٣٩١- وإذا رأى إنساناً يسيء إلى من يحسن إليه                  |
| 99  | ٣٩٢– وإذا رأى إنساناً بلغ به الغرور مبلغه أنشد:              |
| 99  | ٣٩٣- وإذا رأى رجلاً تيَّاهاً معجباً بنفسه                    |
| 99  | ٣٩٤- وإذا رأى أحداً يمدح صديق سوء، ويقربه أنشد:              |
| 99  | ٣٩٥- وإذا رأى أحبةً أو أقاربَ يتخاصمون أنشد:                 |
| ١   | ٣٩٦- وإذا رأى أناساً يختلفون عند توافه الأمور أنشد:          |
| ١   | ٣٩٧- وإذا رأى إنساناً يدخل بين الأقارب والأصدقاء بالشر أنشد: |
| ١   | ٣٩٨- وإذا رأى أحداً يَبُثُ أسرار صاحبه                       |
| ١   | ٣٩٩- وإذا رأى إنساناً صارماً، مبالغاً في الجد أنشده:         |
| ١   | ٠٠٠ – وإذا رأى أناساً متفاوتين في المواهب                    |
|     |                                                              |

| ٤٠١ - وإذا قال له أحد: لقد أعجبتني أخلاقُ فلانٍ أنشد:     | ١٠١   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| ٤٠٢ - وإذا امتدح أحداً بخفة الرأس عند النوم أنشد:         | ١٠١   |
| ٤٠٣ - وإذا رغب في التذكير بنعمة العافية أنشد:             | ١٠١   |
| ٤٠٤ – وإذا سُئل عن عمره أنشد:                             | ١٠١   |
| ٥٠٥ - وإذا حثُّ على إحسان الظن بالله أنشد:                | ١٠٢   |
| ٤٠٦ - وإذا اعتذر عن زيارة مريض أنشد:                      | ۲ ۰ ۲ |
| ٧٠٤ - وإذا سار إلى زيارة من يحب                           | ١٠٢   |
| ٤٠٨ - وإذا رأى أحداً سيفارق بلده عن قريب أنشد:            | 1.7   |
| ٩٠٥- وإذا بعث السلام إلى أحد أحبته على البعد أنشد:        | ٧٠٢   |
| ٤١٠ - وإذا ودَّع صاحباً قريباً من قلبه أنشد:              | ۱۰۳   |
| ١١٤ - وإذا سار في توديع عزيز عليه أنشد:                   | ۱۰۳   |
| ٢١٤ - وإذا ودَّع أحبَّةً، وشعر بالشوق إليهم بعد الرحيل    | ۱۰۳   |
| ١٣ ٤ – وإذا ودَّع أحبةً لفراق خارج عن إرادته              | ١٠٣   |
| ١٤ ٤ - وإذا ودَّع أحداً، وأُمَّلَ في لقياه مرة أخرى أنشد: | ۱۰٤   |
| الفهرس                                                    | 1.0   |